

ا وولترالاماراك العربية اللخدة المتراث والتاريخ

## القولالفصل

تأبيب سنة السدل على مذهب إمام دار الهجرة النبوية للإمام مالك بن أنسر ضي الله تعالى عنه مالك بن أنسر ضي الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى الله تعال

تأليف

العالم العلامة والامام القدوة الفهامه

الاستاذ

الكامل الشيخ محمد عابد

مفتى المالكية بمكمه المحمية

طبع على نفقة لجنة التراث والتاريخ -أبوظبى

Y 1 V.

م ق

#### عفوا غبر مسموح بخروجه خارج المكتبة

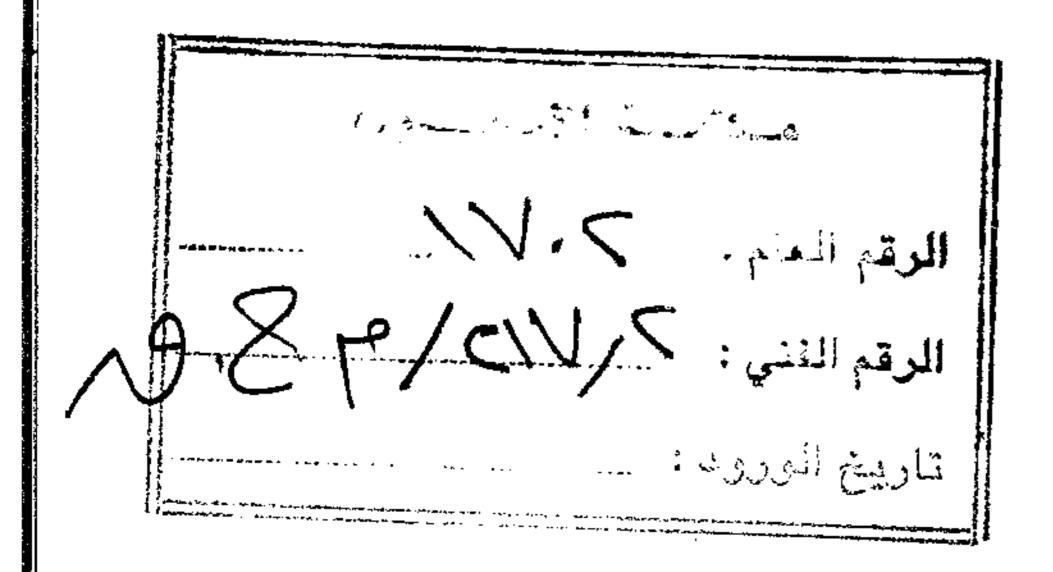

هذه رسالة بهية و تحقيقات بديعة مرضيه تسمى بالقول الفصل في تأييد سنة السدل على مذهب امام دار الهجرة النبوية الامام مالك بن انس رضى الله تعالى عنه لمؤلفها العالم العلامه و الامام القدوة الفهامه الاستاذ الكامل الشيخ محمد عابد مفتى المالكية حالابمكة المحميه أدام الله النفع به و بعلومه آمين

# المرازم الرم

الحمدلة الذى هدانًا باتباع سنن اكرم رسول وقبض ببراهين ارساله قلب كل معاند جهول اللهم فصل وسلمعلى هذاالرسول المباحى كل شبهة والباس سيدنا محمدالمختارمن خلص العرب وصفوة الناس وعلى آله الطاهرين من الادناس واصحابه النخبة الاكياس ( امابعد) فيقول العبد الفقيرالمعترف بالذنب والتقصير الخادم للعلوم بالديار الحرمية محمدعابد بنالشيخ حسين مفتى المالكية انى لما اطلعت على رسالة محمدالمسكى بنغزوز التسونسى ووجسدته قديناهما على كلام الشيسخ عسلى المسناوى فى رسالته التى حاول فيها دعوى ابطال سنة السدل بشبه مبنية على عدم اطلاعه على ما يشهد لسنته في مذهب مالك بما ستسمعه و تلك الشبه هي أنه لم يردفيه شي من السنة ولاقال به أحدمن الصحابة والتابعين واتباعهم ولااحد منالمالكية وان مالكالميزل على خلافه الىان لتي اللةتعالى وأبه لم يكن فيه نص فى مذهب الامام مالك الارواية ابن القاسم عن مالك فى المدونة المشهورة وأنهامؤولة ومصروفة عنظاهرها وتحوذلك وزادعليها كلاممن تابع المسناوى من المتأخرين فيماادعاه أردت ان ابطل مدعاه و ابين مافي شبهه مما يعترف به المنصف اذاوعاه بكلام خال عن النفريع قائم يقواطع الحق المنيع في رسالة سميتها و القول الفصل في تأبيد سنة السدل وأسأل الله تعالى ان يجعلها خالصة لوجهه المكريم ومرشدة الى الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضالين آمين وأماالدعوى كوفهي مازعمه من ان السدل في الصلاة ليس هو مذهبالا مام دار الهجرة النبوية واعا مذهبه انالقبض فىالفرض والنفل هوالسنة المروية ولايظلب السدل عندهالانمن قصد بقبضه الاعتماد انتهى ( اقول ) لا يخنى فسادهـذه الدعوى اذهى مبنية على ماياتى من الشبه الساطلة والتموسات

## ﴿ واما شبهه التي اقامها على هذه الدعوى ﴾

( فالشبهة الأولى ) قوله في الباب الثالث من رسالته أن الاحاديث الواردة في القبض نحو عشر بن حديثا عن نحوثمانية عشر صحابيا اكثرها صحاح وحسان وماقصر عن تلك الدرجة برتفع بشواهده ومتابعاته كايعرفه اهلفنه وحديث واحديثبت بهالحكمقال قالبتانى وقد وجدنا سنة رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم قدحكمت بمطلوبية القبض فى الصلاة بشهادة مافى الموطأ والصحيحين وغيرهما من الاحاديث السالمة من الطعسن وقال وهذه الاحاديث الواردة في القبض هي الستى وردت في الصحاح السنة البخاري ومسلم وابي داود والنرمذي والنساني وابن ماجه وفي كتب الا تمـةالاربعـة مــوطأ مالك ومسند أبى حنيفـة ومسنــد الشافعي ومسنــد احمــد وليس في هذه العشرة ولاغيرها منكتب الحديث حرف يدل علىالسدل في الصلاة انتهى ( أقول ) هذه الشبهة فافسدة من ثلاثــة اوجه(الوجهالاول)انالقبض لم يرومن طريق صحيح ليس فيه مقــال الامن طريق سهل بنسعد المروى فىالموطـــأ والبخارى ومسلم وليس فىالبخارى غــيره حدثنا ا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابى حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمر ون ان يضع الرجل يده اليمني على ذراعه اليسرى فى الصلاة قال ابوحازم لااعلمه الاينمى ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه ا وسلم وهومعكونه لاغبارعليه فى صحةاسناده لااولا ولا آخراالاانالدانى قال فى اطراف الموطأهذا ا الحديث معلوللانه ظن من ابى حازم لقوله لااعلمه الخورده ابن حجر بأن اباحازم لولم قل لااعلمه الخ لـكان فى حكم المرفوع وهومبنى على قوله فى الفتحان حكمه الرفع لأن الصحــابى اذاقال كنا نؤم بكذا يصرف بظاهره الىمن له الامروهوالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لان الصحابي في تعريف الشرع فيحمل علىمن صدر منه الشرع قال واطلق البيهتي أنلاخــلاف فيذلك اه وفيــهأن الخلاف موجود وانماذكره منانقول الصحابي كنانفعل كذا أونؤم بكذا مسندولولم يصرح بإضافته لزمن النبى صلىاللة تعالى عليه وسلم هواختيار ابى عبد الله الحساكم وقال ابوالحسن الدارقطني ا والخطيب والامام ابوبكر الاسماعيلى وغيرهم لايكون مرفوعابلهو موقوف لاغيروقال الجمهسور ا من المحدثين والفقهاء والاصوليين ان لم يضفه الى زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فليس بمرفوع ال وان اضافه فقال كنانفعل فى حياة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم او في زمنه او فينا او بين اظهر ناو نحو ذلك ا فهومرفوع هذاهوالمذهبالصحبحقاله النووى فىشرحمسلم وعلىهذا القولفلايكون مرفسوعا ولوجزم به ابوحازم فكيف اذالم يجزم فلذانص الحافظ ابوعمروابن عبدالبرفى التقصى على ان هـذا الاثر موقوف على سهل ليس الاوقال الشيخ ملاعلى القارى الحننى فى شرح موطأ محمدفى قول سهل كانالناس يؤمرون الخ مانصه يعنى يأمرهمالخلفاهالاربعة أوالامراء اوالنبى صلىاللة تعالى عليه وسلم اه يعنى أنه محتمل لذلك فحينئذ لاتقوم به حجة بوجه نعم فيه حجة عند الحنفية القائلين بأن الموقوف حجة خلافا للشافعية والمالكية على انالوقلنا بقيام الحجة به حتى عندالمالكية والشافعية نقولكما قاله بعض متآخرى المالكة انه منسوخ وآيده الشيخ الـكافى فىالنصرة بأمور ثلاثة (أحدهـــا) قول المحدثين انالراوى للحديث اذاقال بخلاف مارواه فانه بدل علىالنسخ اذلاوجه لعدوله عنسه الاذلك وماهنامنهذاالنمطفانحديث القبض يعني المروىعنسهل رواهالامامفيالموطأ ومنيده آخذه البخارى ومسلم ومع ذلكقال بكراهته فىالمدونة وباستحبابالسدل والمدونة متأخرة عن الموطأ فىالتأليف وهىموضوعة لبيان الاحكام بخلاف الموطأ فهولبيانالاحادبث فقطفايذكرفى الموطأ من الاحكام وفي المدونة من الاحاديث فكله استطراد ( وثانيها )ان هذا الحديث في النسخ نظير مافىالبخارى عنابن عمر قال رآيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذاقام الى الصلاة رفع مديه حتى يكونا حذومنكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك أذارفهم رأسهمهن الركوع وبقول سمع الله لمن حمده ولايفعل ذلك في السجود اي ولافي الرفع منه قال القسطللاني هذا مذهب الشافعي واحمد وقال الحنفية لايرفع الافىتكبيرة الاحرام وهوروابةابن القاسم عن مالك قال ابن دقيق العيدوهوالمشهور عندأ صحاب مالك والمعمول به عندالمتآخرين منهم وأجابواعن هذا الحديث بأنه منسوخ اه ( وثالثها ) ان قول المدونة كرهمالك وضع اليد اليمني عملي اليسمري في ا الفريضة وقاللااعرفه فىالفريضة احصر يحفىان عمل اهل المدينة على خلافه اذقوله لااعرفه معناه ا لااعرفه من عمل الائمة الذبن هم التابعون الذين تلقوا العلم عن الصحابة فتحيث كان هوراوى الحديث ا وعنه خرجه الشيخان ومعذلك قال لااعرفه دلذلك على النسخ لامحالة اه وسيأتى الجواب عما اورده المعترض علىدعوى النسخ وعلىدعوى انالسدل عملاهلالمدينة فترقب (وأماحديث ) وائل بن حجر الذى اخرجه مسلم فى الصحيح وابوداو دحد ثناز هيربن حرب حدثناعفان انبأناهام

عن محمد بن جحادة حدثني عبدالجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم انهما حدثاه عن آبيه وائل بن حجر انه قال رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين افتتبح الصلاة رفع بديه حيال أذنيه ثم وضع بده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد ثمانيتهم بعدذلك فىزمان فيه بردشديدفرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب فقداضطرب فى اسناده وارساله قال فى التهذيب روى هذا الحديث عبدالوارث ن سعيدعن محمد بن جحادة فاختلف عليه فيه فقال عبيدالله القواريري عن عبد الوارث عن محمد بن جحادة عن عبدالجبار بن وائل عن وائل بن علقمة عن وائل بن حجر رواه ابوداود عنالقواريرى ورواهابن لهيم ن الحجاج عنعبد الوارث عن محمدين جحادة عن عبد الجبار بنوائل عنعلقمةعن وائل بن حجر كماقال عفانعن همام وقال عمر ان بن موسى الفرابي عن عبدالوارث عن محمدعن عبدالجبار بنوائل حدثني واثل عن علقمة اوعلقمة عن واثل عن واثل بن حجر ورواه عبدالصمد بنعبد الوارث عنابيه واختلف عليه فيهايضا قال زهيربن حرب عن عبدالصمد عن أبيه وائل بن علقمة بنوائل وقال اسحاق بن ابى اسرائيل عبدالصمد عن علقمة بن وائل فقال السامىعبد الوارث وهوالصواب اهكلامه وهذاكانرى اضطراب لاتقوم به حجة عند اهل الآتر وقدقيل انعلقمة لم يسمع من ابيه قاله فى المتهذيب وزاد فى الميزان علقمة بن واثــل صــدوق الا أن يحيى بن معسين قال روايت عن ابيه مرسلة فعلى هذا يكون الحديث مرسلا وأما بقيـة رجاله فليس فيهم من يسئل عن حالهالاان هام بن يحيى فيه مقال قال ابوحاتم ثقة وفي حفظه شي قال ابن حنبل ماراً يت يحيين سعيد أسواً رأيافي احد منه في حجاج وابن اسحاق وهمام لأيستطيع احدان براجعه فيهم وقال عمربن على كان يحيى لابرضى عنسه فى حفظه ولافى كتابه ولابحدث عنه والصوابعندى انهاما حجة وهذا قل مانجومنه أحدوانماذكرته للفرق بينمن تكلم فيه ومن لم يتكلم فيــه لان الكلام فىسند الحديث ومتنه وان لم يضعفه فــلا أقــل من ان يحطه عندرجته فىالصحةالاان الحديث ليس بمتصل ولهذا والتداعلم لم بورده البخارى فى صحيحه بل أنفرد بهمسلم وقديعد بعض المتآخرين انفراداحد الشيخين عن الآخر من العلل كاعدوا اتفاقهما من اعلى درجات الصحيح وقدذكر أبوعبدالله المازرى فى شرح مسلم إن مسلماروي فى الصحيح اربعة عشر حديثا منقطعة ولعلهذا واللهاعلم منهاوالكلامفىسندالحديث ومتنه وانلمبضعفهفلا

اقل منان يحطه عن درجته فى الصحة على ان حديث وائل المذكور على فرض صحة الاحتجاج به أنما يدل على ان واثل بن حجر لم يرواحدعنه القبض الافى المجيُّ الاول امافى المجيُّ الثانى فلم يروه عنه احد بلقدنص نفسه بانهم بحركون ايديهم وهوظاهر فى السدل لان التحريك أنما يتبسر لمن كان راسلايديه لالمن كانقابضا الابتكلف لمقعمنهم فىالصلاة وقداخرجعنه ابوداودمن طريقين فىالمجئ الثــاتى وكلا الطريقين لميذكرفيه القبض معانهذكررفعاليدين حيالالاذنين فاذاثبت هذافقد وأفسق وائل غيره فىوصف صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم بغير القبض كماستملم ذلك (وأماحديث) هلب الطاتى الذى اخرجه احمدوا بن ماجه والدارقطني والبيهتي والترمذي كلهم من طريق سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن ابيه قال كان النبي صلى الله تعلى عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شهاله بيمينه فهو وان حسنه الترمذى فني سنده قبيصة بن هلب قال في التهذيب قال النساني مجهول وقال ابن المديني مجهول لم يرو عنه غيرسماك وقال العجلي ثقة تابعي وذكره ابن حبان في الثقات قال وروى عنه الترمذي عن قتية عن ابى الاحوط عن سماك عن قبيصة عن ابيه قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يؤمنافياً خذ شهاله بيمينه قالحديث منقطع ولعلهاراد بانقطاعه انقبيصة لم يسمع من ابيه فيكون الحديث منقطعا لذلك وايضامدارسنده على سماك بن حرب وهووان احتجبه مسلم ووثقه ابن معسين وقال ابوحاز صدوق ثقةالاان احمدقال مضطرب الحديثوضعفه شعبةوسفيان وقال صالح يضعف وقال النسائى ادًا انفرد باصل لم يكن بحجة وقدانفردبهذا الخبر وليسلهطريق فيماأعلمه غيرطريقه (وأماحدبث) ابن عباس وابن عمررضي الله تعالى عنهم الذي اخرجه البيهتي بلفظ أنامعشر الانبياء امرنا بشلاث تعجيل الافطار وتأخير السحور واخذ اليمينعلى الشمال فقد قال البيهتي تفردبه عيسدا لحميد وأنما يعرف بطلحة ابن عمرعن عطاء عن ابن عباس وطلحة ليس بالقوى عندهم وفى الميزان طلحة ابن عمر المكى الحضرمى صاحب عطاء ضعفه ابن معين وغيره وقال احمد والنسائى متروك وقال البيخارى وابن المديني ليس بشي (وبالجملة ) لاتصحروايته بوجهوقدآخرجه الدارقطني مثل الاول عن عبد الحيد بن محمد عن مخلسد بن يزيدعن طلحة عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا أنامعشر الانبياء امرناان المعجل افطارنا ونؤخر سحورنا ونضرب اعانناعلى شهالنا وكلرواياته لآتنبت وعبدالحميد ضعيف وامامااخرجه البيهتي عنروح بنالمسبب حدثني عمربن مالك النكرى عنابى الجوزاء عن ابن عباس

فى قوله تعالى فصل لربك وأبحر قال وضع اليمين على الشمال فى الصلاة فقال فى الجوهر النتى روح هذا قال ابن عدى يروى احاديث غير محفوظة قال ابن حبان يروى الموضوعات لأتحل الرواية عنـــه وعمرالنكرى قالمان عدى منكرالحديث عنالثقبات يسسرق الحديث وضعفه ابو يعلىالموصلي (واما ماآخرجه) البيهتي ايضامن طريق يحيى بن ابى طالب عن ابى الزبير قال امرنى عطاء ان أسأل سعيد بنجبير ابن تكون اليدان فى الصلاة فوق السرة او اسفل السرة فسألته فقال فوق السرة ثم قال البيهتي اصح الرروى في هذا الباب آثر ابن جبير هذا اهفقد تعقبه في الجوهر النتي فقال كيف يكون هذا اصح شي في الباب وفي سنده يحيى بن ابي طالب قال الخطيب في تاريخ بغداد عن موسى ابن هارون انه قال أشهد على يحيى بن ابى طالب انه يكذب وقال ابوا حمد فحيد بن اسحاق الحافظ ليس بالمتين وقال ابوعبيدالا جرى حط ابوداو دسليان بن الاشعث على حديث بحي بن ابى طالب تم لا يخفاك ان قول اليههي مع بحره في هذا الفن وكده فيه ان أثر ابن جبيراصح اثر في هذا الب اب يدل على عدم صحة حديثي هلبووائل عنده وقدآخرجهما (واماحديث)عائشةرضيالله تعالى عنها الذي اخرجه البيهتي والدارقطني من طريق محمد بن عبدالعزيز أنبأ ناشجاع بن مخلد حدثناهشم عن محمدابن ابانالا نصارى عن عائشة قالت ثلاثة من النبوة تعجيل الافطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشهال فقال البيهتي طريق محمد بن ابان عن عائشة صحيحة واعترض عليه الشيخ علاء الدين بنعـهان الماردينى الحننى فىالجوهرالنتى فىالردعلىالبيهتى بمانصه قلت ذكرصاحِب الميزان محمداوذكر لههذاالخبر وحكىءنالبخارى انهلايعرف لهسماع منعائشة انتهىوايضا شجاع بنمخلدله ماينكر وهشم فيه مقال (واماماأخرجه) أحمدفىالمسند والبيهتي والدراقطني منطربـق عبدالرحمن ابن اسحاق الواسطى عن زياد بن زيد السواتى عن ابى جحيفة عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أنه قال أن من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة فقدقال محمودالعيني اسناده للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم غير صحيح وفى سنده عبدالر حمن ن استحاق الكوفى وهوضعيف بأنفاق (واماحدیث)ابن مسعود فقداخر جه ابوداود والنسائی وابن ماجه واخر جه الدار قطنی من طریق احمد بن شعيب قال انبأنا عمر بن على انبأنا عبد الرحمن أنبأنا هشم عن الحجاج بن ابى زينب قال سمعت ابا

فى الصلاة فاخذيميني فوضعها على شهالى هكذا مدار رواياتهم كلهم عن الحجاج بن ابى زينب وقد نقل فىالميزان عن ابن المديني انه ضعيف وقال النسائي ليس بالقوى وقال الدراقطني ليس د\_و بقوى ولاحافظ وقال احمداخشي ان يكون ضعيف الحديث نعمقال يحيي بن معين لا بأس به وفي سنده ايضاعبدالر حمن بن استحاق الكوفى وهوضعيف قال البخارى فيه نظر واتفقو اعلى انه لا يقول هذه الكلمة الافيمن كان ضعيفاباتفاق كاذكر ذلك أن خلدون وغيره فمن ثم قال النووى فهوضعيف بانفاق و قال أبوطالب سألت عنه احمد بن حنبل فقال ليس بشئ منكر الحديث وكذلك حكى ابوداود عنه فى سننه وروى عباس عن يحيى انهضعيف ومرة قال متروك وقال فى الميزان واقره محمودالعينى ضعيف ( واما حديث ) ابي هريرة الذى اخرجه الدار قطـنى وابوداود واللفظ لهقال حدثنا مسدد حدثنا عبدآلواحد ابنزياد عن عبد الرحمن بن اسحاق الكوفى عن بساربن الحكم عن وائل عن ابى هربرة أنه قال اخذ الكفعلى الكف في الصلاة سنة تحت السرة فني سنده عبد الرحمن المذكور وقدم تضعيفه وعبد الواحد وفيهمقال (واما حديث )جابر بنعبـدالله الذي اخرجه الدار قطني من طريق عبدالرحمن بناسحاق عن الحجاج بنابى زينب عن ابى سفيان عن جابر قال مر صلى الله تعالى عليه و سلم على رجل بصلي فوضع شهاله على يمينه فأخذ بيمينه فوضعها على شهاله فني سنده عبدالرحمن بن اسحاق المذكور وقدم انهضيف باتفاق والحجاج بنابى زينب ومرايضاانه ضعيف وابو سفيان وقد ضعفه ابن معين وابن المديني وابوحاتم وغيرهم نع احتج به مسلم وحينتذ فني سنده من هواماضعيف بالانفاق واما عندالاكثر (واماحديث )انس رضي الله تعالى عنه فانه ليسَ لهاسناد وانماذكره في الجوهر النقى بغير اسناد بلفظ التمريض ( وامامارواه ) مالك عـنعبدالـكريم بن ابى المخارق بلفظ أذالم تستحى فاصنع ماشئت الحديث وفيه وضعاليمنىعلى البسرىفقدقال ابن عبدالبر لايختلفون فى ضعفه وقال يحبي بن معين كل من روى عنه مالك لا بأس به الاعبد الكريم قال ابن عبد البرمعتذراءن الامام فى روايته عنه غرمالكامنه سمته ولم يكن من اهل بلده فيعرفه كاغرالشافعي من ابراهيم حذقه ونباهته وهوايضا مجمع على ضعفه قال ولم يخرج عنه مالك حكما بل ترغيبا وفضلا وقال غيره قال مالك غرنى عبدالكريم بكثرة بكائه في المسجد (وبالجملة) فأحاديث القبض ليس اكثرها صحاحا ولاحسانا

تقرر لك فى الوجه الاول ان ماورد فى القبض ليس فيه خبر الاوفيه مقال فلا يحتج به بوجه غير حديث وأثل عندمسلم معمام رفيه من الخلاف فى سنده وارساله ومتنه فبتي النظر فيه هل هناك شى بخالفه بعموم اونص صربح اوالتزام اوغيرذلك اولافان لم يوجدما بخالفه اصلااو وجدو لكن دونه فى المرتبة وجب الرجوع اليه عنداهل الاصول بلاخلاف اعلمه وانوجدما يعارضه وليسبادني منهم تبة فالنظرفيا يرجعاليه منهما هذانسلم خبرالواحد من العلل فانقيل ماور دفيه وان كان فيه مقال اكن اذاانضم بعضه لبعض فلااقلوان لم يصحمن ان يكون حسنا اذكثرة الطرق تفيد ان لشي اصلاكما هومقررعندهم قلناهذامالم يعارض بشئ هواقوىمنه وهناقدعارض حديث وائل المذكوروالاحاديث التي معه في القبض عندمالك امران (احدهما)حديثان صحيحان وليس فيهما مافي تلك الطرق التى فى القبض من المقال ( اجدهما )حديث المسي صلاته قال ابن بطال فى شرح البيخارى وحجة من كره ذلك أى القبض ان النبي صلى الله عليه و سلم علم المسى صلاته الصلاة و لم يذكرله القبض نقله عنابن القصار ولعلهما واللهاعلماغا ارادا حديث رفاعة بنرافع الذى اخرجه الحاكم فى المستدرك على الصحيحين من طرق صحيحة عنه انه كانجالسا عندرسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم اذاجاه رجل فدخل المسجد فصلى فلماقضي صلانه جاء فسلم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى القوم فقال صلى الله تمالى عليه وسلم وعليك فارجع فصل فانكلم تصل قال فرجع فجعلنا نرمق صلاته لاندرى ماتعيب منهافلماقضي صلانه فيجاء فسلم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى القوم فقال صلى الله تعالى عليه وسلم وعليك فارجع فانكلم تصل وذكر ذلك امام تين اوثلاثا فقال الرجل ماادرى ماعبت على من اصلاتى قال صلى الله عليه وسلم لا تنم صلاة احدكم حتى بسبغ الوضوء كما امر الله عز و جل يغسل و جهه ويديه المرفقين ويمسح رأسه بيديه ورجليه الى الكعبين تم يكبر ويحمدالله ويمجده ويقرآمن القرآن مااذن الله له افيه تم يكبر فيركع ويضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وبستوى ثم يقول سمع الله لمن حمده ويستوى ا قاغاحتى يأخذ كلءظهما خذه تم يقيم صلبه ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته من السجو دحتى تطمئن مفاصله ويستوى ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوى قاعداعلى مقعدته ويقيم صلبه وصف الصلاة هكذا حتى فرغ ثم قال لاتم صلاة احدكم حتى بفعل ذلك قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وساقه من طرق فبهذا والله

ولميذكرله القبضمع انهذكرله السنن والمندوبات كيف يصح أنيكون القبض سنة ولم يعلمه له بعدان علمه السنن وليس مراد الامام إن القصار والامام ان بطال بحديث المسيئ صلاته حديث أبي هريرة الذى أخرجه الشيخان عنه حتى ير دعليهما قول الزين العراقي شيخ ابن حجر في شرح الترمذي لاحجة ا في حديث المسي الصلاة على كراهة وضع اليمين على الشهال في الصلاة لانه عليه الصلاة والسلام أغاعلمه الهرائض لنكون أيسر للحفظ والوضع المذكور سنة اه ونصحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالىءليه وسلمدخلالمسجدفدخل رجل فصلى فسلمءلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال أرجع فصل فانكلم تصلو فعل ذلك ثلاثاتم قال والذى بعثك بالحق مااحسن غيره فعلمني فقال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثماقرآماتيسرمعكمن القرآن ثماركع حتى تطمئن راكعاثم ارفع حتى تعتدل قائماتم اسجدحتى تطمئن ساجدا ثمارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك فى صلاتك كلهافهذا كماقال العراقى لاحجة فيه على ماقاله ابن بظال وابن القصار واماحديث رفاعة بن رافع المتقدم فلاشك ان العراقي لورآه أو تذكره لاعترف بانه حجة على ذلك لان فيه السنن والمندوبات والهيئات وغير ذلك ( وثانى الحديثين ) حديث أبى حميدالساعدى الذى أخرجه البخارى فى الجامع الصحيح والنسائى وأبوداود وغيرهم واللفظ لابى داود حدثنامسدد أنبأنايحي قال أخبرني محمدبن عمرعن عطاه سمعت اباحميد الساعدي في عشرة من اصحابالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم منهم ابوقتادة وفى رواية وابوهر يرة ومحمد بن مسلمة وسهل بن سعد وغيرهم يقول انااعلم بصلاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قالوافلم فوالله ماكنت باكثرناله تبعة ولااقدمنا له صحبة قال قالوافا عرض قال كانرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذاقام الى الصلاة رفع يديه حتى بحاذى بهما منكبيه نم يكبر حتى بقركل عظم فى موضعه معتدلاتم بقرآثم يكبر وبرفع يديه حتى بحاذى بهمامنكبيه معتدلاتم بركع ويضع راحته على كبتيه تم يعتدل ولايصبوراسه ولايقنع تم يرفع راســه فيقول سمع الله لمن حدوم يرفع يديه حتى يحاذى بهمامنكينه معتدلاتم يقول الله اكبرتم يهوى الى الارض فيجافى بديه عن جنبيه تم برفع راسه ويثنى رجله اليسرى فيقعدعليها ويفتح اصابع رجليـــه اذاسجد ثم يسجدتم تقول الله اكبر وبرفع ويثنى رجله اليسرى فيقعدعليها حتى يرجع كلعظم الى موضعة تم يصنع فىالاخرى مثلذلك ثم يقوم من الركعتين فيكبروبر فع يديه حتى بحاذى بهمامنكبيه كماكبرعند افتتاح الصلاة ويصنع ذلك فى قية صلاته حتى اذكانت الجلسة التى فيها التسليم اخررجله اليسرى

وقعدمتوركاعلى شقه الايسرقالواكلهم صدقت هكذاكان يصلى وهذاحديث ابن حنبل وهوكانرى حجة واضحة فىالسدللان أباحميدفى مقام الاحتجاج على الصحابة المنكرين عليه انه اعلم منهم بصفة صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم لكونهم ماسلمواله اول مرة حيث قالواله ما كنت باكثر ناله تبعة كاجبلت عليه الاقران من التنافس وعدم التسليم للاتراب الالماوصف لهم صلاته صلى الله تمالى عليه و سلم على سبيل الاستقصاء للسنن والفرائض ولم يترك منهاشيئا علمه فقالواله صدقت وسلمواله ماادعاء لكونه اخسرهم عا عندهم فحينئذ لوكان القبض من صفة صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم لا نكروا عليه قائلين لهياأبا حميدتركت أونسيت أخذالشمال باليمين لان المقام مقام احتجاج والعادة قاضية بأنهم يناقشون فيهعلى اقلشى فحيث لميناقشوه فىذلك علمنا انهم متفقون على ترك القبض فى صفة صلاته صلى الله تعالى عليه وسلموانه صلى الله تعالى عليه وسلم كانسادلا لان السدل هوالاصل والاصل لايحتساج الىذكره والتمسك بههوالحكمالمتفق عليه فازقيل ابوحميدواصحابه وانلمبذكروا القبض فقدذكره غيرهم أفيكون زيادة تقةوهى مقبولة عنداهل الفن قلنا المسألة ذات خلاف وعلى التسليم فشرطها التساوي إبين الراويين فىالوصف كاهومقرر عندهم وهاهنا ليسكذلك لان اباحميد واصحابه لميخالفهم امن هواعلممنهم بل لم يخالفهم من طريق ثابت الاوائل بن حجر الحضرى وهوشاسع الدارمن الرض حضرموت ولم يكن ملازماله صلى الله تعالى عليهوسلم بل انما أناه مرتين بخــلاف ابي حميد واصحابه فانهم لميفارقوه منذصاحبوه فهمآدرى عاكانءليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اولاوا خرا وهذامن المرجحات عنداهل الاصول والاثر ولاأعلم فى ذلك خلافا بينهم فقدقال النووى وغـيره عندقول مسلم كان ابن عباس ومعاوية يطوفان بالبيت ومعاوية يقبل الركنين الشاميين وابن عباس لايقبلهماانما يقبل الركنين المعلومين فأنكر ذلك ابن عباس فقال معاوية ليس في البيت مهجور ما نصه القول قول من كاناكثرملازمة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا بمانحن فيه وكذاماأ خرجه الطبراني والامام احمد فى المستدرك باسناد رجاله ثقات عن ابن ابى مليكة قال قال عروة لابن عباس حتى متى تضل الناس ياان عباس قال ابن عباس ماذلك ياءر وةقال نأمرالناس بالعمرة فى اشهر الحج وقدنهي ابوبكر وعمر عنها قال ابن عباس قدفعلهارسولالله صلى الله تعالى عليه وسلموفى رواية أتأم بالمتعة وقدنهي عنهاا بوبكروعمر فقال ابن عباس اراهم سيهلكون فأقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيقولون قدنهي ابوبكر

وعمرفقال عروة هاكانااتهم لرسولالله صلىاللة تعالى عليه وسلم واعلممنك فسكت ابن عباسقالوا فخصمه عروة اهكلام الامام احمدفى مسنده بلفظـه واخرج ابوجعفر الطحـاوى والامام محمدين الحسن الشيبانى واللفظله اخبرنا يعقوب بنابراهيم اخبرنا حصين بنعبدالرحمن قال دخات أناوشمرو ابن رة على ابراهيم النخعى فقال عمر وحد ثنى علقمة بن وائل الحضرمي عن ابيه أنه صلى مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فراه يضم يديه اذاكبر واذاركع رفعقال ابراهيم لاادرى لعلمه لمير الني صلى الله تعالى عليه وسلم الاذلك اليوم فحفظ منه ذلك ولم يحفظه ابن مسعود وأصحاب رسول اللاصلي اللة تعالى عليه وسلم ماسمعنا من احد منهم يذكر الرفع وفى رواية وان كان واثل بن حجر راه مرة واحدة نفعل ذلك فقد راه ابن مسعود خمسين مرة لانفعل ذلك فظاهران الامام النخعي انما اراد والله اعلم ان من كان من اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكثر ملازمة واعرف باحواله فهوا ولى بالانساع والاخذ بقوله ويحن نقول ايضا انراى وأئل بن حجرواصحابه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقبض مرة او مرتين فقدرا ه ابو حميــدواصحابه مرات كثيرة ووصفواصلاته صلى اللة تعالى عليه وسلمولم يذكروا ذلك فهم اولى بالاخذ بقولهم واتباع وصفهم لحيث الملازمة لهفى كل الاحوال ولكون وائل ثقة واحدوا بوحميد واصحابه عشرتقات والعشرة تحكم على الواحد ومن البعيداحتمال النسيان فى مثل هذامع قرب العهدومن المحال ان يكون صلى الله تعالى عليه وسلم دائما على القبض حـــتى توفى على ذلك ولم بذكر ذلك أبو حميد وأصحـــابه ويذكره غيرهم اذلاءكن ان يخنى عليهم ويعـثر عليهمن نأت بهالدار والى الاستدلال بمـاذكر والله اعلماشاران العربى فى الفتوحات المكية اذ قال اختلف الناس فى وضع اليدعلى الاخرى فكرهها قوم في الفرض واجازوه في النفلورآي قومانه من سنن الصلاة وهـذا الفعل مروى عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم كاروى في صفة صلائه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لم يفعل ذلك أه كلامه وكذلك طائر الصيت العلامة حفيدين رشدر حمه الله تعالى اذقال فى كتابه الجامع للوفاق والخلاف المسمى سداية المجتهد كافى نصرة الشيخ الكافى المسئلة الخامسة اختلف العلماء فى وضع البدين احداها على الأخرى في الصلاة فكرهها مالك في الفرض و أجازها في النفل ورأى قوم أنها من سنة الصلاة وهما لجمهور والسبب في اختلافهم أنه قدجاءت آثارنا بنة نقلت فيهاصلانه صلى الله تعالى عليه وسلم

ولم ينقل فيها أنه كان يضع اليمنى على اليسرى وثبت ان الناس كانوا يؤمرون بذلك وورداً يضامن صفة ا صلاته في حديث أبي حميدفر أي قوم ان الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لمتنقل فيها ا هذه الزيادة وأن الزيادة بجب ان يصاراليها ورأى قوم ان الواجب المصير الى الآثارالتي ليست فيها ا هذهالزيادة لمكون هذه الزيادة ليست مماسة لافعال الصلاة وأنماهي من باب الاستعانة ولذلك اجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض وقد يظهر من أمرها أنهاهيئة تقتضي الخضوع وهي الاولى فيها اهفان قيل انماذكر من الاستدلال بحديث رفاعة وحديث ابى حميدلا يسلمه الخصماذ ليس فيهما ذكرللسدل فلابد من تسليطشي يفسر عمومهما وان كان ضعيفا حتى بكون نصا في محل النزاع لانه به تتم الحجة عند أهل الفن قلنا ليس من شرط صحة الدليل تسليم الخصم بل من شرطه كونه موافقًا إ لاهلهالعلم والاثر ومأخوذا منكلامهم بنصاومفهوم وكونهمبنيا علىاصلمتفق عليه واناختلف التفصيل وقوله فلا بدلنامن تسليط الخليس بلازم بل العموم نفسه كاف فى مطلق الاحتجاج فقد احتج العلماء به في كثير من المسائل ولم يلتفتوا الى تقييدات وردت على ذلك العموم اماا كتفاء بذلك العمومواما بعواضد تعضده فاحتج الطحاوى والعيني وغيرها من الحنفية علىعدمالرفع بالاحاديث التي وردت في عدم ذكره و عضدوا ذلك نفعل بعض الصحابة رضى الله تعالى عنهم وكذلك الشافعية أخذت بغسل البول من عموم قوله صلى اللة تعالى عليه وسلم فى الروث انه ركس ولم يلتفتوا الى ماورد فيه ممايخالف ذلك وكذلك المالكية أخذت عثل ذلك ولولاالاطالة لسردنا كثيرا من ذلك فيا أخذبه المجتهدون غيرملتفتين لمخالفه فانقيلماذكرت من انهكاف صحيح عنداهل الاثر والنظــر لكن الخصم ليس له المام بالفن فلابد من ذكر شاهد يفسر حديث المسى صلاته وحديث ابي حميــد واصحابه حتى يكون نصافى المسئلة فيحمل علبه الحديث كماهو مقرر عندهم بحيث لاسبقي للمتمشدق الا ان يقلب كفيه على مااعترض عليكم قلنانع لكنه يحتاج الى تمهيد يبنى عليه فنقول ان اهل الاثر والنظر اذاجا وحديث صحيح وجاوشي آخر ممايعد معارضا لهعندهم التمسواله شاهدامن حديث آخر ضعيف اوقراءة شاذة اوقياس جلى أوغيرذلك ليكون عاضداله واذاكان لحديث رواواحدالتمسواله متابعا وأن كان ضعيفا فقد فعلى ذلك الشيخان في صحيحيهما فاستشهد البخارى في الصحيح برواية عبدالكريم ابن ابى الخارق وغيره من الضعفاء ولم يحتجبهم فى الاصول وعبدالكريم ضعيف بانفاق واستشهديه ايضا

فى باب التهجد من صحيء مه فاذا تقرر هذا فقدجا ما بفسر حدبث رفاعة وحديث ابى حميد واصحابه وفيه نص وهومارواهالطبرانى فىمعجمه الكبير من طريق محبوب بن الحسن والخطيب بن جحدر عن معاذبن جبل رضي الله تعالى عنه قال كانرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أذاقام الى الصلاة رفع يديه قبل اذنيه فاذاكبرار سلهماتم سكت وفى رواية ورعا اخذالاولى بالشانية فهذا كاترى نص فىالنزاع ومعاذ لم يفارقه صلى الله تعالى عليه وسلم ومحبوب بن الحسن ونقه ابن معين و اخرج له البخارى فى صحيحه واماان جحدر فهووانكان فيهمقال الاانه غيرمتهم فصحانيكون هذا الحديث مفسرا وعاضد الحديث رفاعة وحديث ابى حميد واصحابه بنرول الاشكال وبرتفع القيل والقال مماورد فى الإخبار فني بعضها أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أخذشهاله بيمينه وفى بعضها وصف صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم بدون ذكر ذلك فبين حديث معاذانه عليه الصلاة والسلام كان يفعمل الامرين فالوقت الذى اخذشاله بيمينه فيهرآة منذكرعنه ذلك والوقت الذى ارسل يديه فيهراه من لميذكره فاخذكلراو بماروى وبه يتبت انكلواحد من الآئة له دليل قدعلم كل اناس مشربهم وكل حزب عالديهم فرحون فلم بنى للمتمشدق الادعوى الغلط (وثاني الامرين) عمل اهل المدينة كالحسن البصري ومحمدين سيرين وابراهيم النخعى وسعيدبن جبير وسعيدبن المسيب كاسيآنى عن ابن بطال والزين العسراقي الكردى شيخان ججر هن هنا قال الشيخ عليش فى الجزء الاول من فتاويه اما بعدفاعلم ان سدل اليدين فى الصلاة ثابت فى السنة فعله النبى صل الله تعالى عليه و سلم و امر به باجماع المسلمين و الجمع الائمة الاربعه على جوازه فيها واشتهر ذلك عندمقلديهم حتى صار كالمعلوم من الدين بالضرورة وانه اول وآخر فعله صلى الله تعالى عليه وسلم وامر به صلى الله تعالى عليه وسلم ( اما الدليل ) على أنه اول فعدله وأمريه فالحديث الذى اخرجه مالك فى الموطأعن سهل بن سعدو تلقاء الشيخان عنه و اقتصر عليه البخارى من قوله كان الناس بأمرونان يضع الرجل اليداليمني على ذراعه اليسرى فى الصلاة (ووجه دلالته )ان أمرهم بالوضع المذكور دليل نصعلى انهم كانوا يسدلون والاكان امر ابتحصيل الحاصل وهوعبث محال على الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم ومن المعلوم بالضرورة أنهملم يعتبادواوالسدل ولم يفعلوه الالرؤيتهم فعمل الرسول صلى الله تعمالي عليه وسلم وأمرهم به بقوله صلواكما رأيتموني اصلى ( واما الدليـــل ) على كونه آخر فعله صلى الله تعـــالى عليه وســـلم وام.به

الوضع في الفريضة من عمل التابعين اذلا يجوز جهلهم با خر حال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ولامخالفته لملازمتهم لهولضبط أحواله واتباعه فيها قال واما القبض فى الفريضة فاختلفوا فىكراهته وندبه واباحته معاتفاقهم على ثبوت فعله والامربه من النبي صلى الله تعالى عليــه وسلم والقائلون بندبه واباحته اختلفوافى كيفيته وتحصل فيه من مذهب مالك أربعة أقوال بينها الامامان عرفة وغيره والمشهورمنها الذىعليه اكثراصحابه روايةابنالقاسم عنه فىالمدونة الكراهة وحجته فيها ترك الصحابة والنابعينله واستمرارهم على السدل كما تقدم فدل على نسخ حكم القبض اه ( فانقلت ) انالمعترض قداوردفی النبیه الاول منالتنبیهین المذکورین آخر الباب الرابع منرسالته المذكورة على مثل قول الشيخ عليش فدل على نسخ حكم القبض مانصه ومن زيادةالعلم الملغاة في هذه المسئلة ما بلغني عن بعض الناس انه قال السدل ناسخ لوضع اليدعلي اليد (قلت ) هذه دعوى بلادليل فانجميع منشرح أحاديثوضع اليدين من المالكة وغيرهم مطبقون على أنهسنة محكمة ولم يفه أحدبكلمة النسخ والشأن انكل منعلق على حديث قيل فبه يجعل التنبيه على ذلك اهم مايشرحه به كحديث الماءمن الماء وحديث الوضوء تمامسته الناروحديث أنمسعودفى تطبيق اليدين فى الركوع ووجوب صوم يوم عاشوراء بل ولويكون القول بالنسخ ضعيفا لا يهملونه كحديث خروج النساء ذوات الخدورالى المصلى فى العيدين وغيرذلك اليس بعجيب ماادعى احدنسخ هذه السنة وينبغي القول بهفى هذا العصر وايضا النصهنا لابعقل لان شرطمه تبوت النص المعارض فالمتآخر ناسخ على تفصيل بين عامه وخاصه متكررا أولامؤذنابا لتأسى أولاكا هومبسوط فى عسلم الاصول وهنالامعارض اصلابل لم نسخ فى جميع الملل والشرائع السابقة كمام وحيث فقد النقــل هن ضروريات الاصولانه لانسخ بالاحمال قال ابن دقيق العبدوابن حجر لا يسوغ أنبات النسخ بالاحتمال اه( واوردايضا )في التنبيه الثاني من التنبيين المذكورين على كون العمل من أدلة السدل مانصه ومن الزيادات الملغاة ايضا ما بلغني عن قائل أنه قال السدل عمل اهل المدينة قلت هذه الكلمة لم يقلها أحدمن ذوىالكتب المتداولة المعتمدة سوى قيل ضعيف حكاه الصاوى فى تعليلات رواية الكراهة بدون تسميته لقائله ثمكرعليه بأنالمعول عليـه تعلبل الاعتماد كماسبق وذكره الدردير ولم يتبه وأغاقال فى تأويلات الكراهة لم يذكر المصنف منهاعمل اهل المدينة فهى اشارة من الدردير الى أنه وأه وقد نبذ التعليلين الاخيرين وهمامنه أشهر ثم يقال لقائلها عمل أهل المدينة الذي يعتبره مدهبنا حجةأنماهو أجماعهم وفيه تفصيل وبحث طويل فىدواوين الاصول وقدحققناه فيما كتبناه فى علم الاصول معانه لم يؤثر السدل عن مدنى من السلف المعتبر اجماعهم سوى ماقيل عن ابن المسيب وحسده كمام فأبن اجماعهم المعارض للنصماآسهل الدعسوى لولاطلب الدليل اه المراد (قلت )اماالجواب عن ايراده الاول فهوان الايراد مبنى على ان المرادبالنسخ في كلام الشيخ عليش وبحوه نسخ النقل لانسخ الاجتهادامانسخ الاجتهاد فلابر دعليهماذكره كايشهد بذلك قول شارح التحرير الاصولى المتنمع توقف التحريم بالرضاع على خمس كاهو نصمافي صحبح مسلم وغيره عسن عائشة موقوفا عليهاكان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات ا يحرمن فتوفى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهي فيما نقراً من القرآن وتوقف طهارة الآناء الذي ولغ فيهالكلبعلى سبعكاهونص مافى صحيح مسلم وغيره عنابي هريرة رضى الله نعالى عنه مرفوعاطهور أناءاحدكم اذاولغ فيه السكلب ان يغسله سبع مرات اولهن بالتراب منسوخان عند الحنفية اجتهادا منهم بسبب ترجيح ماعندهم من المعارض فان كل موضع تعارض فيه دليلان فرجح المجتهد احدها ا يلزم بالضرورة القول بمنسوخية الأخر والاكانتركا لدليل صحيح عن الشارع اوهما منسوخان ا نقلا اه وذلك ان نسخ الاجتهاد انماهوعبارة عن تضعيف المجتهدماعارضه عنده معارض قــوى فى اجتهاده وانكان المضعف عنده صحيحا فىنفسه كانفصح به قول شارح التحرير ايضا تمكامال شبخنا المصنف الحسكم بالضعف والصحة أنماهوفى الظاهرامافى نفس الام فيجوز صحة ماحكم بضعفه ظاهرا قالوالراجح المعارض عندالحنفية فىطهارة الاناءبالثلاث ماروىابن عدىءنءطاءءن ابى هربرة مرفوعا اذاوانع الكلبفىاناه أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات معماأخرجه الدارقطني بسند الصحيح عنءطاء موقوفا عن ابي هربرة أنه كان اذاولغ الكلب في الآناء أهرقه تم غسله ثلاث مرات ولايضر رفع الاول قول انعدى لم يرفعه غيرالكرابسي والكرابسي لم أجدله حديثامنكراغير هذا فقدقال ايضا لمراربه بأسا فى الحديث وقال شيخنا الحافظ صدوق فاضل والمعارض الراجح عندهم فىتحريم قليل الرضاع اطلاق السكتاب كقوله تعالى وامهاتكم اللاتىارضعنكن والسنة

من الرضاع لسلامته من القوادح سندا ومتنا بحلاف حديث الحمس فقددقال الطحاوى منكر والقاضي عياض لاحجة فيهلان عائشة احالت ذلك على أنه قرآن وقد ثبت انه ليس بقرآن ولاتحـــل القراءة به ولااثباته فىالمصحف اذا القرآن لايثبت بخبر الواحد فسقط التعلـق به ( النسخ نقلا بالنسبة الى تعلق طهارة الاناء يغسله سبعامن ولوغ السكلب عمل ابى هريرة على خلافه لانه كاقال شيخناالمصنف رحمهالله تعالى ظنية خبرالواحدانماهوبالنسبة الىغمير راويه أمابالنسبة الى راويه الذي سمعه من في النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقطعي حتى ينسخ به الكتاب اذاكان قطعي الدلالة في معناه فلزم انلا يرتكه الالقطعي بالناسخ اذالقطعي لا يترك الالقطعي فبطل محبويزهم تركه بناء على ثبوت ناسخ فى اجتهاده المحنمل للخطأ واذاعامت ذلك كان تركه بمنزلة روايته للناسخ بلاشبهة فيكون الأخر منسوخابالضرورة (والمفيد) للنسخ نقلا بالنسبة الى تعلق التحريم بخمس رضعات ماروى المشايخ عن ابن عب اس لماقيل له ان الناس يقولون ان الرضعة لا تحرم قال كان ذلك ثم نسخ وعنابن مسعود قال آل امراارضاع الى ان قليله وكثيره يحرم وعن ابن عمر ان القليل بحرم ثم تكون هذه الآثار سالمـة لنسخ حديت عائشة عندهم وان لم تكافئه في صحة السندظاهر الانقطاعه باطنا لمايلزمه من نسخ القرآن بعدوفات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يثبته الصحابة وكلاهما باطل معدود بطلانه من ضروريات الدين فتقوى هذه الآثار على نسخه ويقع القطع بمضمونها والله سبحانه وتعالى اعلماه المراد بحذف ماوالى نسخ الاجتهاداشار العلامة القرافى فى تنقيحه بقـوله لا يوجدعالم رالاقدخالف من كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ادلة كثيرة ولكن لمعارض راجح عليهاعند مخالفتها قالوماروى عن الشافعي رضي الله تعالى عنه انه قال اذاصح الحديث فهومذهبي اوفاضربوا بمذهبي عرض الحائطفان مراده مععدم المعارض اوقال في شرحه واعتمادكثير منالشافعيةعلى هذا المروىعن الشافعي وقولهممذهب الشافعي كذالانالحديث صح فيه غلط فأنه لابدمن انتفاء المعارضوالعلم بعدم المعارضيتوقف علىمن له اهلية استقراء الشريعة حتى يحسن أن يقول لامعارض لهذاالحديث وامااستقراء غيرالمجتهد المطلق فلاعبرة به فهذا القائل من الشافعية ينبغي ان يحصل لنفسه أهلية هذا الاستقراء قبل ان يصرح بهذه الفتوى لكنه

ليس كذلك فهو مخطئ في هذا القول اله وكذلك ابن فرحون لماقال ابن خويز منداد مسائل المذهب تدل على ان المشهور ماقوى دليله واعترضه ابن راشد بان الاشياخ ربمــا ذكروافى قول انه المشهور ويقولون فىمقابله انهالصحيح الخ أجاب عنه كمافى نصرة الكافى مشيراالىماذكر بان المقابل قد يعضده حديث صحيح وربما رواه مالك ولايقول به لمعارض قام عنده لابتحققه هذا المقلـد ولايظهر لهوجه العدول عنهفيقول والصحيح كذالقيام الدليل وصحة الحديث اه قالالتسولى فى شرح التحفة بعدنقله فيفهم من هذالكلام انالمقلدلا يعدل عن المشهور وان صحح مقابلهوانه لايطرح نص امامه للحديث وان قال أمامــه وغيره بصحته وقدصرح بذلك أن الصلاح وغيره وذلك لأنه لايلزم منعدم اطلاع المقلد على المعارض انتفاؤه فالأمام قديترك الاخذبه مسع صحته عنده لمانع اطلع عليه وخنى على غيره اه ومن هذا معمام تعلم سقوط مانقله المعترض عن البناني اول الباب الثالث من رسالته بالمرة من قوله واذا نقررالخلاف فى اصل المسئله كاترى وجب الرجوع الى السكتاب والسنة كاقال تعسالى فان تنازعتم فىشى فردوه الىالله والرسول وقدوجدناسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قدحكمت بمطلوبية القبض فى الصلاة بشهادة مافى الموطأ والصحيحين وغيرهما منالاحاديث السالمة منالطمن فالمواجبالانتهاءاليهاوالوقوفعندها والقول بمقتضاها ( واما الجواب ) عن ايراده الشاتى فهو انالانسلم ان دعوى كون العمل من أدلة السدل لم يقلمها احد من ذوى الكتب المتداولة المعتمدة سوى ماحكاه العلامة الصاوى فى تعليلات رواية الكراهة وقول الدردير فى تأويلات الكراهة لم يذكر المصنف منها عمل الهدينة اذقد ذكر مشل كلام الدردير العلامة التتاتى فىشرحه على خليل ونصه كافى نصرة الشيخ الكافى بعد قــول المختصر نأويلات ولم يذكر المؤلف من علل الكراهة كونه مخالفا لعمل اهل المدينة اهعلى انالوفرضنا ان هذه الدعوى لم توجد الافى كلامي الصاوى والدردير فكيف نسمع دعوى المعترض انكارها بمجردكونه لم يطلع على ان السدل فعل جميع اهل المدينة الذين يعتبر مذهبنا اجماعهم حجة سوى ابن المسيب وحده معانالمثبت مقدم على النافى ومنحفظ حجةعلى من لم بحفظوهم امناء فيها نقلوا ولابلزمهم أثبات ذلك للمعترض على انرواية ابن القاسم عن مالك فى المدونة قول مالك فى وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة لااعرف ذلك فىالفريضة ولكن فىالنوافل اذاطال القيام فلابأس بذلك يعين به نفسه اه

اذافسرت على مايقتضيه قول الامام مالك لماسئل عن السدل وقد فعله ائة يقتدى بهم بأن الامام لم يعرف القبض من صفة صلاة اشياخه من التابعين واتباعهم كسعيد بن المسيب الذي هومن الفقهاء السبعة وكذلك الحسن البصرى وابن سيربن وابن جبير وهؤلاء أدركوا الصحابة بلاخلاف اذهؤلاء قدأجمع المسلمون على ان بهم من الورع والزهد والخشية ما يمنعهم من مخالفة الصحابة قولا وفعلا وخير مافسرنه بالواردكانقول مالك لااعرفه على مارواه ابن القاسم عنه معارضا لقول الترمذي والعمل على هذا يعنى القبض عنداهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وكان مقتضيا سقوط قول المعترض مع أنه لم يؤثر السدل عن مدنى من السلف المعتبر اجماعهم سوى ماقيل عن ابن المسيب وحده فأين اجماعهم المعارض لنص وقوله ايضائم على فرض عدم النص في المسئلة فالحجة هنا على القيائل بالسدل لان اجماع اهلالمدينة على سنة القبض في الصلاة صحابة وتابعين وتابعي التابعين الا ابن المسيب فهو اجماع على قول ابي محمد الجويني والغزالي وأبن جرير وابي بكرالرازي ان شذوذالواحد والاثنين لايخل بالاجماع واستظهرابن الحاجب حجيته اه وكان ايضاغيرمحتاج الىالتأويل الذىذكره المعترض فىالقاعدة آخرالباب الثانى من رسالته بأنه لايعرف جواز الاعتماديه فى الفريضة اوبأنه لايعرفه من لوازم الصلاة وواجباتها التىلابدمنها كالابخنى على بصير بل قدم قريبا ان قول مالك المذكور معارض لحديث سهل الذى رواه مالك نفسه فى الموطأ واخذه من يده الشيخان وقدم تأييده ويشهدله ايضا قول الشيخ خليل فى جامعه نقلاعن سفيان بن عيينة انه قال الحديث مضلة الاللفقهاء ومعناهان الاستدلال على الاحكام بالحديث ضلال واتلاف عن طريق الحق الاللفقهاء العارفين بنياسخيه ومنسوخه وعاممه وخاصه مطلقه ومقيده ولذا قال ابن وهب كلصاحب حمديث ليس له امام في إ الفقه فهوضال ولولاان الله تعالى انقذنا عالك والليث لضللنا اه فاذاقال ابن وهب فى الامام هذاالكلام وقدوصل الىالاجتهادحقيقة وملا الاماممسلم صحيحه بالرواية عنه فماينبغي لامثالنا ان يقول فيـــه الاقولا ابلغ وابلغ من قول القائل

\* في آبا ونا بأمس منه \* علينااللاء قدمهدو الحجورا \*

ويشهدله ايضاما فى نوازل جنائز المعيار من الرد على الامام ابى العباس البقنى لما استدل على عدم جواز تغطية النساء فى النعش بالحرير بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم كل عمل ليس عليه عملنافهور دعا نصه

نص الأغة المحققون من علمائنا رضى الله تعمالى عنهم وارضاهم على ان المقلد الصرف مشلى ومثل من اشتملت عليه هذا الاوصاف من الاصحابة رضى الله تعالى عنهم بل ذلك عندهم من الاوليات قالواوا عمل الاستدلال بالحديث واقوال الصحابة رضى الله تعالى عنهم بل ذلك عندهم من الاوليات قالواوا على يستعظم عدم استدلال المقلد بذلك ويشنع القول فيه الجهال حتى نقل ابو بكر بن خيران على تحريمه اجماع الاغمة فاذا علمت هذا الفاضل ان لايت كلم في هذا الحديث باعتبار أقتناص الاحكام منه رداو قبولا لانه ان فعل زجره لسان الحال وقال له ليس بعشك فادر حى وانشده

﴿ اذالم تستطع شيئًا فدعه \* وجاوزه الى ما تستطيع ﴾ ﴿ خلالطريق لمن سبى المناربه \* وابرز ببرزة حيث اطرك القدر ﴾ ﴿ خلالطويق لمن سبى المناربه \* لا تظلم القوس اعط القوس باربها ﴾ ﴿ يابارى القوس بريالست تحسنه \* لا تظلم القوس اعط القوس باربها ﴾

اوابرادماللمحدثين في هذامن المجال بخر جناالي حدالاسهاب الممل تم الحديث المستدل به اغابستدل به من الهية الاستدلال بالحديث وهم المجتهدون اه بلفظه و بشهدله ايضا مافي آخر نوازل الطهارة من المعيار نقلاعن ان مرزرق مما فصه نصالقاضي ابوالفضل عياض رحمه الله تعالى في اول مدار كه على ان افقط الامام ينزل عندمقلد به منزلة الفاط الشارع باعتبار العمل بمنطوقه و مفهومه وغير ذلك فعلى هذا قياس المقلد على اصول امامه كقياس المجتهد على الاصول الشرعية قلت وقد يكون في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما واغاورثوا العم اشارة الى هذا اهو كذا بشهدله مافى نوازل الاقضية والشهادات منه ايضا مما نصه لانمن ليس من اهل النظر و حكمه التقليد واذا تقلد مذهبا فاعا تقلده لانه عنده اصح المذاهب وصاحبه عنده اعم اصحاب المذاهب ولا يسوغ له خلافه حتى قال بعضهم ان الملمر م الملكر الملكر المحالفة المامه وان الامام لقلده كالنبي في امته وهو صحيح خلافه حتى قال بعضهم ان الملمر م المعام المناه المعام عنده عمراة ولا في غيرها من كتب الحديث و في دام على المدل في الصلاة على الله واغاهو القل واغاهو القل والمام المعام ويكون قول مقلده عنده عمراة مثلنا المس عدع مقالا حتى يطلب بالدليل واغاهو القل في طلب بالصحة ويكون قول مقلده عنده عمراة المناه المهورة و كلون قول مقلده عنده عمراة

قول الشارع ولمكن الحامل للمعترض على طلب الاستدلال ما يرعمه من أنه من المجتهدين كايدل على ذلك ماذكره الكافى فى نصرته من انه يفتى بجواز حلية الرجال بالورق كالمنقالة اى المساعة دون الذهب ولماسئل عن الفرق بينهما أجاب بأنه تتبع الاثا رفم بجدما بحرم الفضة على الرجال وانه يقول بعدم القنوت فى الصبح وانه يقول بتسبيع غسل الاناء اذو انح فيه المكلب و كنت اجتمعت مع بعض علماء البعن فى سنة الف و ثلمائة وست وعشرين فتذاكر فا ملياحتى سألنى عن المعترض فقلت له اعرفه فأ تنى عليه وقال لى انه يعجبنى حيث لم يتعصب لمذهب واعامذه به الحديث ولا واحدة من المسائل الثلاثة يقول بها مالكى فاواظهر مذهبه وقال لم يثبت عندى السدل واعا الثابت عندى القبض لأراح نفسه واراح الناس ف للإبلتبس حينئذ على الناس اه

## ﴿ الشبهة التانية ﴾

قوله فى الباب المثالث من رسالته ايضا ان أصول التشريع النبوى ثلاثة المقول والفعل والتقرير كا هومن المعلوم وكلها بدمنبت سنة القبض (اما أسابتها بالقول) فهوا له صلى الله تعالى عليه وسلم كان يأمي هم بها كا فى الحديث الصحيح (وأما انباتها بالفعسل ) فأحاديث كثيرة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان سفعله ومنه رواية سحنون عن ان و هب عن سفيان الثورى عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الهمر أوارسول الله تعالى عليه وسلم كان يصلحه لهم سنفسه كحديث جابر قال مررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم برجل و هو يصلى وقد وضع بده اليسرى على اليمنى فا تبزعها و وضع اليمنى على اليسرى رواه ابو داود (ومثله حديث ابن مسعود) وقع له نفسه فأصلحه له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كافى الصحاح وليس بيد من نفى هذه السبة انها فاسدة مسن وجهين (الوجه الاول) ان سنة سدل الميدن فى الصلاة ثابتة بفعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كايشهد له حديث ابي حميد و اصحابه مع ما يفسره فى الصلاة ثابتة بفعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كايشهد له حديث ابي حميد و اصحابه مع ما يفسره كا يدل له حديث سهل بنسعد المارمن قوله كان الناس يؤمرون الى آخره و ذلك ان امرهم بالوضع كا يدل له حديث سهل بنسعد المارمن قوله كان الناس يؤمرون الى آخره و ذلك ان امرهم بالوضع كا يدل نسم على انهم كانوا يسدلون و الاكان امرا بخصيل الحاصل و هوعبث محال على المار على المذكور دليل نص على انهم كانوا يسدلون و الاكان امرا بخصيل الحاصل و هوعبث محال على الشار على المار و

صلى الله تعالى عليه وسلم ومن المعلوم بالضرورة انهم لم يعتادوا السدل ولم يفعلوه الالرؤيتهم فعل الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم اياه وام هم به بقوله صلوا كماراً يتمونى اصلى كام عن الشيخ عليس فسقط قول المعترض وليس بيد من نفاها واحد من هذه الثلاثة (الوجه الثانى) ان الاحاديث التى البت بها المعترض سنة القبض قولا و فعلا واقر اراقد علمت ما فيها عما يسقط الاحتجاج بها و بعد تسليم ان كثرة الطرق تدل على ان للشي اصلا نقول هو معارض بشي اقوى منه عندامام دار الهجرة و هو حديث رفاعة وحديث ابى حميد واصحابه مع حديث معاذب جبل وعمل اهل المدينة وقول وائل فى الحجي الشانى فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك ابديهم تحت الثياب كما علمت على انه لولم يوجد فيه الاقول الامام فى المدونة لا اعرف القبض فى الفريضة و لكن فى النوافل اذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه اه لكان للمقلد بمنزلة نعى الشارع على سنية السدل كما بينالك ذلك قربا فلا تغف ل

#### ﴿ الشبهة الثالثة ﴾

قوله في الباب الثالث ايضان من الصحابة الذين حفظت عنهم سنة القبض عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ابن عباس وابن عمر وعائشة وابا بكر الصديق وعلى بن ابي طالب وابن مسعود واباهر برة وابا الدرداء وجابر بن عبدالله وعبدالله بنازير وحد فسة وسهل بن سعدووا ثل بن حسجر ومساذين حبل وغيرهم رضى الله تعالى عنهم وقال ايضامنة البيعة النبوية الى عصر نالم ينسب احد فعل السدل سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وماروى راو ولوضيفا انه صلى الله تعالى عليه وسلم فعله اولا وآخرا ولا امربه ولا نجد أثر امن محدث ولا نصامن فقيه يشعر بذلك لا بدليل ولا بغير دليل ولذلك لا قدر القائل به ان سنقل عن احدما يشبت مدعاء في قطة النراع ولوكلمة ومن خاض عباب علوم السنة وامهات الفقه ودو اوين مسائل الحلاف عرف ان لاقائل اصلا عشروعية السدل وسنيته من الهل القرون الثلاثة المشهود لهم من لسان النبوة بالحيرية وايضالم بروالقول به اجتهادا عن صحابي قط الارواية ضعيفة عن ان الزير ورواية القبض عنه اصح فقدروى ان عبد البربسنده عنه المقال صف القدمين وضع البدعلى البدعلى البدعلى البدعلى البد من الحيال المرى والتضى من فقها العراق لكن الرواية عن الحسن يضعفها انه أجدرواة سنة وضع البدين عندابي داودوأما النخى ان صح فهو من صف را التابيين من الطبقة الخامسة الذين رأ واواد حدا عندابي داودوأما النخى ان صح فهو من صف را التابيين من الطبقة الخامسة الذين رأ واواد حدا

اواثنين من الصحابة دون سماع منهم كافى التقريب للحافظ ان النابعين الاعن الليث بمصرتم هؤلاء لهممذهب مثل الاتمـة الاربعة ومالك لميدركهم الاالليث فانه معاصرله من اقر أنه تم قال بعد كلام ومالك اخذعن تسعمائة شيخ ثلبائة من التابعين وسيائة من تابعي التابعين ليس فيهم من يوجدعنه رواية فى السدل والذين اخذوا العلم عن مالك الف وثلمائة عالم عـــد عياض منهم فى المدارك تحوالالف مقتصر اعلى المشاهير ليس فيهم من توجدله رواية فى السدل عن مالك فياجمعه المؤلفون لمسائل الخلاف وكلة ابن القاسم فى المدونة زالت شبهتها بما بسطناه فى الباب الثانى يعنى بما بسطه بماذكر ه فى ذلك الباب من ترجيح تأويل الاعتمادومن أنه يظهر منه ان قول مالك لااعرفه اىلااعرف جواز الاعتماديه فىالفريضةومن انالمسناوىقالومن الشيوخ منحمل ماروى عن مالك فىالقبض من قوله لااعرفه على انه لا يعرفه من لوازم الصلاة وواجباتها التى لا بدمنها فكيف ينسب عمل رجل اورجلين فىالقرن الى اهل القرن كلهم اوجلهم وعلى فرض عمل الصحابة للسدل لابجوزنسبته للنبي صلى اللة تعالى عليه وسلم بمجرد عملهم له الابقول الصحابي أمرنا بكذا أو السة كذا ومعذلك لايقال قالهاوفعله صلى الله تعالىءليه وسلم بل يقال موقوف حكمه الرفع وقد تقدم أن الصحابة لم يسدلوا فضلا عن أن يقولوا هومن السنة وقال في الباب الرابع أن وضع اليدين فى الصلاة ليس مختصا بهذه الامة بل هومن شرائع الانبياء عليهم الصلاة والسلام لهم ولاهل العبادة سنامهم كانفيده الاحاديث المرفوعة من ابى عُهان الهندى والحسن البصرى وغيرهما وقال بعض شراح الموطأمن فضلاء الهنديحت الحديث الذى لفظهمن كلامالنبوة اذالم تستحى فاصنعماشت فوضع البدين احداهماعلى الاخرى فى الصلاة ما نصه اى عليه الانبياء ولم بنسخ فى ملة ولم بخص بشريعة دون شريعةاه ومثله فى شرح الزرقانى وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماقال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول انامعاشر الانبياء امرنا بتعجيل افطارنا وتأخيرسحورنا وإننضع أيمانناعلى شهائلة افىالصلاة اخرجه الطبراني في كبيره بسندصحبح وقدعامت انهذه الهيئة من شعائر الصلاة أتفاقا منذبعثت الرسل واستضاءت الشرائع الحقمة وخاتمتها شريعتنا المحمدية ( اقول )هذه الشبهة ساقطة من وجوه ( الوجه الاول )ان الاحاديث التي روت سنة القبض من طريق ابن عباس وابن عمروطريــق عائشة وطريق على بن ابى طالب وطريق ابن مسعود وطريق ابى

هريرة وطريق جابر بنءبدالةوطريق عبدالله بنالزبير قدعلمتانها اماضيفة بالاتفاق اوعنـــد الأكثرواماا بوبكرالصديق رضى اللة تعالى عنه فهووان ذكرفى التوضيح ان القبض قوله الاان ابن الزبير قدأخذ صفة الصلاةعنه فقدأخرج الخطيب وغيره فى تاريخ بغداد عن احمد بن حنبل رضى الله تعالى عنه قال حدثني عبدالرزاق قال إن اهل مكة يقولون اخذ ابن جريج صفة الصلاة عن عطاء واخذها عطاء عن ابن الزبير واخذها ابن الزبير عن ابى بكر الصديق واخذابوبكر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأن الزبير كان السدل من صفة صلاته وعطاء تمن كان يخيربين الارسال والقبض كماسيآتى عن ابن بطال والزين العراقي السكردي والعيني فعلم من هذا ان آبابكر رضي الله تعالى عنه كان السدل صفة صلاته وحينئذ فالمروىعن أبى بكرالصديق كلمن الارسال والقبض وفعل ابن الزبير للسدل دليل قاطع على نسخ مارواه فى القبض كمام عن المحدثين اذلاو جه لعدوله عنه الاذلك فتنبه وامامعاذبن جبل فلفظ مارواهالطبرانى عنه كامرنص فى ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان السدل من صف قصلاته فى الغالب واما القبض فأعاكان يفعله قليلا كماعلمت واماوائل بن حجر فلم يروآ حدعنه القبض الافي المجيئ الاولوامافي المجيئ الثاني فلم يروه عنه احدبل قدنص نفسه على أنهم يحركون أيديهم تحت النياب وهو ظاهر فى السدل كماعر فت واماسهل الساعدى فقدم ان مارواه فى القبض وان صح الاان الراجح انه موقوف عليه ليس الاوالموقوف لانقوم به حجة عند المالكية على انه قدم ايضاأن أباحميد الساعدى لما وصف صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم على سبيل الاستقصاء فى السنن والفرائض وهوفى عشرة من اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منهم أبوقتادة وفى رواية وابوهريرة ومحمد بن مسلمة وسهل نسعد وغيرهم قالواله صدقت والحال انهلم يذكر فى وصفه لصلاته صلى الله تعالى عليه وسلم القبض وهوفى مقام الاحتجاج عليهم فعلمانه اخبر عاعندهم من ان القبض ليس من صفة صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم والالانكرواعليه قائلين له يا اباحميدتركت او نسيت اخذالشمال باليمين كاهوالعادة الجارية بالمناقشة فى مقام الاحتجاج على اقل شئ فحيث لم يناقشوه فى ذلك علم انهم متفقون على ترك القبض فى صفة صلاته صلى الله تعالى عليه و سلم وأنه صلى الله تعالى عليه و سلم كان سادلا لان السدل هو الاصل و الاصل لابحتاج الىذكره كاعلمت ذلك وحينئذ فيكون المروى عن ابى هريرة وسهل الساعدى كل من الارسال والقبض لاالقبض وحده والمروى عنابى قتادة ومحمد بن مسلمة ومن معهما غيرسهل وابى هربرة هو

الارسال كالانخق فسقط حجة المعترض فى قوله ان من الصحابة الذين حفظت عنهم الى قوله وغيرهم رضى الله تعالى عنهم وأيضا قدم ما يبدقول بعض متأخرى المالكية انحديث سهـــل منسوخ بأمور وتقدم ما يشهدله فلاتغفل (الوجه الثاني )انك قدعلمت انسنة السدل تا بتة ومنسوبة الى النبي صلى الله تعالىءلميه وسلم بحديث المسئ صلاته المروىعن رفاعة وبحديث ابى حميد واصحابه مع مانفسرهما وبعضدهما بمامربيانه غيرمرة ويعلمانه صلىالله تعالى عليه وسلم فعلها ولا وامربه من حديث سهمل الساعدى على مامر بيانه فى كلام الشيخ عليش ويعلم انه آخر فعله صلى الله تعالى عليه وسلم من حديث واثل بن حجر اذلم برواحد عنه في المجيُّ الثاني القبض بل قد نص نفسه انهم بحركون ايديهم وهو ظاهر فى السدل كاءلمت وقدم قول ابن العربي فى الفتوحات المكية اختلف الناس فى وضع البدعلى الاخرى فى الصلاة فكرهه قوم فى الفرض واجازوه فى النفل ورأى قومانه من سنن الصلاة وهذا الفعل اى القبض مروى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كاروى فى صفة صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لميفعل ذلكاه وقدم ايضاعن حفيدبن رشدر حمهاللة تعالى مثل مالابن العربى في الفتوحات بعبارة طويلة لاحاجة لاعادتهاومرايضاان الامام ابن القصار وتبعه ابن بطال احتجعلى السدل بحديث المسئ صلاته الذي رواه رفاعة وقال الامام ابن بطال في شرح البخاري اختلف العلماء في هذا الباب يعني وضع اليدعلي اليدفاستحبت طائفة وضع اليدعلى اليدورآت طائفة الارسال روى ذلك عن عبدالله بن الزبير والحسن وابنسيرين وسعيدبن المسيب ورأى سعيدبن جبيررجلاواضعاعناه على شماله ففرق بينهماوروى ابن القاسم عن مالك أنه قال لا احبه في المكتوبة ولا بأس به في النوافل لطول القيام وقال عطاء من شاه فعل ومن شاء ترك والاوزاعي كذلك اله وفي العيني على البخارى بعد ان تكلم على القبض وحكى ابن المنذر عن عبدالله بن الزبير والحسن البصرى وابن سيرين أنه برسلهماو كذلك عنـ دمالك فى المشهور يرسلهماو أنطال ذلك عليه وضع اليمني على اليسرى للاستراحة قاله الليث بن سعد وقال الاوزاعي هو مخير بين الوضع والارسال اه وقال الزين العراقي الكردى في شرح الترمذي ذهب قوم الى ان وضع اليمين على اليسار سنة ويحكى ذلك عن على كرمالله تعالى وجهه وابى هريرة وقوم من الصحابة رضىالله تعالى عنهم وبروى عن سعيد بن جبيروالنخعى وابى مجلزو عمرو بن ميمون وابوب السختياني واليهذهب الثورى وحماد بن مسلمة والشافعي وقال أخرون يرسلهمالايضع اليمني على اليسرى

ذكره ابن المنذرعن عبدالله بن الزبير والحسن البصرى والنخعى وابن سيرين وقال الامام الليث يرسلهما اذا طال عليهوضع اليمني على اليسرى للاستراحة وقال الأوزاعي مخيروروي عبدالحكم عن مالك الوضع وروى ابن القاسم السدل اله وقال الزرقاني بعد نقل مايدل على القبض وروى ابن القاسم عنمالك الارسال وصاراليه اكثراصحابه وروى ايضاعنه اباحته فى النافلة لطول القيام وكرهه فى الفريضة و نقل ابن الحاجب ان ذلك حيث تمسك معتمد القصد الراحة اه وفى الابى على مسلم صحت الآثار بفعله والحن عليه وعن على رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى فصل لربك وأبحر أنه وضع اليمني على اليسرى فى الصلاة فى الصدرعند النحرواتفقوا على انه ليس بواجب ثم اختلفوافقال مالك والجمهور هوسنة لانهصفة الخاشع وقالمالك أيضاوالليث وجماعة بالكراهة وعللت أيضا بخوف أن يعتقد وجوبه وقيل لئلا يظهرفى من خشوعه خلاف الباطن وتؤول عنمالك أنماكرهه لمن يفعله اعتماداولذاكرهه مرة فىالفرض دون النفل لطول امرالنفل وخيربينه وبينالارسال الاوزاعي وجماعة من الفقهاء قلت ومنعه العراقيون من اصحابنا وفى سماع اشهب لابأس به فالأقوال خمسة اه وفي كتــاب اكمال المعــلم لفوائد مسلم للقاضيعياض ذهب جمهور العلماء وآئمة الفتوى الى اخذ الشهال باليمين فى الصلاة وانه من سننهاوتمام خشوعهاو ضبطهاعن الحركة والعبث وهواحد القولين لمالك فىالفرض والنفل ورأت طائفة ارسال اليدين فى الصلاة منهم الليث وهو القول الاخر لمالك وكراهة الوجه الاول قيل مخافة ان يعدمن لوازمهاو واجبات سننها وقيل لئلا يظهرمن خشوع ظاهره اكثر من باطنه وخيرت طائفة منهم الاوزاعي في الوجهين فانه كان هول تخير المصلي بين الاعتماد والارسال وكان يقول أنماأم وابالاعتماداشفاقاعليهم لانهم كانوا يطولون القيام فكان يسنزل الدم الى رؤس اصابعهم اذا ارسلو افقيل لهم اذا اعتمدتم لاحرج عليكم اه وقال ابن عبد البرفي كنابه الكافى مانصه كما فىالنصرة كال الصلاة بعداأسباغ الوضوء واستقبال القبلة والتكبير مع النية ورفع اليدين حذوالمنكبين ووضع الميمني على اليسرى اوارسالهما كلذلكسنة فى الصلاة اه المرادوغير خاف انابن عبدالبرمن اكابر المحدثين بل قداطلق عليه حافظ المغرب والمشرق فلابدعي ان السدل سنة الابنص علمه بلقد نص المعروف بالعلم والدين المحقق السهروردى فى عوارف المعارف على انالسدل فى الصلاة سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله بعدان تكلم على مقاومة النفس

ويستغنى حينئذ عن مقاومة النفس ومنع جواذبها بوضع اليمنى على الشهال فيسبل حينئذ لذلك والله اعلم عانقلءنرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه صلى مسبلا وهومذهب مالك أه ومن هنا يعلم أن المعترض أنما جزم في رسالته بان السدل لم يفعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا الصحابة من بعده غير ابن النوبير معانرواية القبض عنه ارجح ولم يروعن احدمن التابعين الاعن المسيب من الحجازيين والحسن البصرى النخعي منفقهاء العراق معانالرواية عنالحسن يضعفها انهاحدرواةسنة وضع اليدين عندابي داود والاالنخعي من الطبقة الخامسة الذين رأواواحدا أواثنين من الصحابة دون سهاع منهم ولم يرو عن احد من اتباع التابعين الاعن اللبث عصر بناء على عدم علمه بمن نص على ذلك وان قول ابن القاسم قال مالك لااعرف القبض لا يكون نصا مع احتماله الذى ذكر فى كلامه و يحن نقول عدم العلم بالشي ٌ لا يوجبعدمه كاهناو أنمالم بحصل علم المعترض به لفقدشرط أو وجودما نع له كما يشهد لهماذ كرناه من ادلة سنية السدل على أنا لولم نطلع على نص فى سنية السدل غير قــول أبن القاسم قال مالك لااعرف القبض الذى ثلقاه اهل المذهب كلهم بالقبول على ظاهره وعملوا بمقتضاه ولم يؤوله احدمنهم الامن شذكالمسناوى كماسنوضحه لك بعدحتى صار كون مشهور مذهب مالك سنية السدل وكراهة القبض من المعلوم الضرورى عنداهل المذهب وغيرهم كماصرح به الشعراني فى الميزان لسكان ذلك كافيالنافى الجزم بتبوت المعارض لاحاديث القبض كمايشهدله مامرعن القرافى وغيره من تحوقول القرافي وقولهم مذهب الشافعي كذالان الحديث صحفيه غلط فانه لابدمن انتفاء المعارض والعلم بعدم المعارض يتوقف علىمن لهاهلية استقراء الشريعة حتى يحسن ان يقول لامعارض لهذاالحديث واما استقرآء غيرالمجتهد المطلق فلاعبرةبه اه المرادوقول المعترض ان الرواية عن الحسن يضعفها أنه احدرواةسنة وضع اليدين عندابى داودساقط بلالرواية عن الحسن ممايضف حديث ابى داود فى القبض الذى الحسن أحدرواته وذلك لأنه يعلم منرواية السدلءن الحسن انرأيه على خلاف حديث ابى داو دفى القبض الذىروى عنه وكونه خلاف رآيه ممايدل على نسخه عنده كمايشهد له قول القباب فى شرح قواعد عياض كان الحافظ ابن عبد البريقول بالرفع عندالركوع فقيل له وانت تقول به فافعله حتى نقتدي بك قال لا اخالف قول ابن القاسم وعمل الصحابة لان مخالفة الاصحاب فيالا يجوز ليس من شأن الائمـة إه وقدم لنابيان ضعف سندحديثي ابي داو دالمذكور فتنبه (الوجه الثالث) ان نسبة السدل للإمام وجمهور اصحابه هي الثابتة في كلام الاعمة المحققين من اهل المذهب وغيرهم ولم يصفه احدمنهم بكر اهة ولامنع فحكمه

مسلم لديهم بعضهم يعبرعنه بالندبو بعضهم بالسنة وأنما وقع الخلاف فى القبض هل هومكروه مطلقا اوتمنوع كذلك اومكروه انقصدالاعتمادا واظهار خشوعاو حنيفة اعتقاد الوجوب فرجحوا الكراهة وانهامعلولة وانعلتها قصدالاعتماد وانه اذاتسنن لم يكره القبض فالترجيحات الواقعة منهم ليست بين القبض والسدل بلمن الحبثية المذكور ةقبل والا فالقبض والسدل كلاهما سنة وهذا كلام المحققين من أهل المدذهب وغيرهم شاهد ذلك أما كلام المحققين على غير أهل المدذهب فني مبسوط لسرخسي صحيفة عدد ٧٤ من الجزء الاول بطبع مصرو تأول بعض شيوخنا ان كراهية مالك له يعنى القبض أغاهولمن فعله على طريق الاعتماد ولهذا قال مرةو لاباس به فى النوافل لطول الصلاة قال فامامن فعله تسنناو لغيراعتماد فلانكرهه اه وفي النووى على مسلموعن مالك رحمه الله روايتان احداهب يضعهما تحتصدره والثانية برسلهماولايضع احداهماعلى الاخرى وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهموهي مذهبالليث بنسعدوعن مالك رحمهالله ايضااستحبابالوضع فى النفل والارسال فى الفرض وهو الذى رجحه البصريون من اصحابه اه ومرعن العيني على البخارى مثله وفى القسطلاني روى ابن القاسم عن مالك الارسال وصار اليه اكثر اصحابه وقدمر عن غير هؤلاء ايضامثل مالهم واماكلام المحققين من اهل المذهب فقال خليل فى التوضيح عندقول ابن الحاجب فى مختصره وفى سدل بديه اوقبض اليمني على اليسرى تحت صدره ما لثهالا بأس به فى النوافل وكرهه فى الفريضة ورابعها تأويلها بالاعتماد وخامسها روىاشهب اباحتهمااه مانصه الجوازاىللقبض فيهمافىالعتبية والمنع فيهما رواه العراقيون والتفصيل هومذهب المدونة قال فيهاولا يضع يمناه على يسراه فى فريضة وذلك جآنر فى النوافل لطول القيام قال ابن رشدوظاهر ها الكراهة فى النفل الاان طال وقال غيره وظاهر هاجواز الاعتماد فيهوقوله وخامسها روىاشهب اباحتهما اىالسدل والقبضفىالفرض والنفل وهوقول مالك فىالواضحةا هفأنت تراه نقل رواية العراقيين عن مالك منع القبض فيهما ورواية ابن القاسم منعه فىالفرض فقط وكراهته فىالنفل الاانطال أوجوازه فيهتر ددان فيهاهو ظاهرها وقدم لك قول ابن عبدالبر فى كتابه الكافى بأن كلامن السدل والقبض سنة وقال الاميرفى رسالته الكوكب المنير والامر فىقبض البدين وسدلهما واسع اه وقال العلامة الزرقانى على خليل مع المتن وندب لكل مصل واونفلا سدل يديه أى ارسالهما لجنبيه اه وسلمه العلامة البنانى والرهـونى والشيخ

كنون وانمانعرض البنانى لبقية الاقوال فىالمسئلةالتىذكرها الشيخالمسناوى وكثير منالنــاسلا فهمون كلام الاكياس فيظنون ان العلامة البناني منكر للسدل وليس كذلك يدرك صحـة ذلك من تأمل كلامه وكان ذا ادراك وفى حاشية العلامة الامير على الزرقاني قوله بكوع اليسرى التحديد بالكفية انما يناسب الحكم بأنه مطلوب وهو قول قوى فى المذهب فرضاو نفلا كافى بعض نسخ البنانى عنرسالة المسناوى فىالقبض اد فتبصر فى كلامه رحمه الله تعالى تعلم ان المفتى به هو السدل ولامحيص عن ذلك وقال ولى الله سيدى محمد الخرشي في قول المتن وسدل بديه اي بندب لسكل مصل على المشهور سدلاى ارسال يديه الى جنبيه من حين يكبرللا حرام ظاهره فى الفرض والنفل اه قال العلامة العدوى عليه وهوكذلك كاأفاده البساطي وقال الاستاذ الدردبر على خليل مع المنن وندب لكل مصل مطلقا سدل اى ارسال بديه لجنبيه اه وقال فى كتابه أقرب المسالك وندب ارسالهما بوقار لابقوة ولابدفع بهما أمأمه لمنافاته الخشوع اه وقال الشيخ ميارة على ابن عاشر السابع سدل البدين اىارسالهما لجنبيه يريد فىالفرضاء وسلمه محشيه ابنالحاج وتعرض لبقية الاقوالكما فعل البناني وقال الشيخ سالم السنهوري وندب لكل مصل على المشهور سدل اى ارسال يديه الى جنبيــه اه وقال بهرام قوله وسدل بديه اى وكذلك يستحب سدل بديه في الصلاة اى ارسالهما الى ان قال وروى أشهب اباحــة القبض والسدل فى الفريضة والنافلة واستحبه اللخمى وابن رشدفيهما وقاله مالك ام وفى الجواهر الثمينة لابن شاس تماذا أرسل بدبه قبض باليمني على المعصم والكوع على بده اليسرى تحت صدره على رواية مطرف وابن الماجشون فى استحسان ذلك فيسدلهما على ظاهر روايــة ابن القاسم فىالكتاب أذروى لابأسبه فىالنافلة وكرهه فىالفريضة لكن تأول القاضيان ابو محمدوا بو الوليد روايته وحملا على الاعتماد لانه هوالمكروه فى الفريضة المباح فى النافلة لاعلى وضع اليمنى على البسرى الذى هو هيئة من هيئات الصلاة و هو مخير على رواية اشهب اذروى الاباحة فيهما اله وفي الحطاب عقب قول المختصر تأويلات قبل انه بجوز فى الفرض و النفل وقبل بمنع قاله العراقيون وقيل يكره فى الفرض ويجوزفى النفل وهوظاهر المدونة اه وفى التتائى على خليل المتن مع وندب ســـدل بديه اى ارسالهما الى جنبيه طول ام لا الى ان قال بعد قوله تأويلات ولم يذكر المؤلف من علل الكراهة كونه مخالفالعمل أهل المدينة اهفسقط قول المعترض والذين أخذو االعلم عن مالك ألف وثلما ثة عالم عدعياض منهم

فى المدارك بحوالالف مقتصر اعلى المشاهير ليس فيهم من توجدله رواية فى السدل عن مالك وعلى فرض عمل الصحابةللسدللا يجوزنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم الى آخر كلامه ( الوجه الرابع ) أن ماروي عن النخمي من أنه كان يقول والله لوراً يت الصحابة يتوضؤن الى الكوع لتوضأت كذلك وانا اقرآها الىالمرفق ممايسقط قول المعترض وعلى فرض عمل الصحابة للسدل لايجوز نسبته للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بمجرد عملهم لهالابقول الصحابةأم نابكذا اوالسنة كذا ومعذلك لايقال قالهاو فعله صلى الله تعالى عليه وسلم بل تقال موقوف حكمه الرفع اه فوجه قول النخعى أنهم لا يتهمون بــــــــــــــــــ السنن وأيضا ممايسقط هذا تقديم مالك عمل اهل المدينة على الحديث الصحيح وتوجيهه بقول الشارمساحي فى نظم الدرر ما نصه ومن ذلك تعويله يعنى مالكارضي الله تعالى عنه على العمل المتصل وذلك لان ثبوت العلم بعدالتهم وكثرة المخالطة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وشدة بحثهم عن مدارك الاحكام من اقوى الما خذ المفيدة للعلم لغلبة الظن بظفرهم بالناسخ وهم الصدر الاول وعلماء المدينة الذين هم ادرى عانوفى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الدين ومالك اعلم علماء الامصار بعلمهم اه وقول الشيخ ابويحيي لانخلوقولكم في علما علمدينة الذين احتج مالك بعلمهم أما ان تحكموا عليهم بالجهل وعدم معرفة الأثروركاكة الذهن فى النظروهذا بمايستحى أن يتفوه به من يؤمن بالله واليوم الاخرفان هؤلا. اعلم الامة بلامنازع ورواةالاثر بلامدافع وسوء الظنبهم فسوق واماان محكموا عليهم بمخالفة السنة والتلاعب بالدين بحيث كلمارأوا حدبثا أواثرا خالفوه وهذا أدهي وامروا ماان تحكموا عليهم بالعلم والفضل والدبن وانهم انماتركوا حدبثا اواثرا لامرقوىعندهم اولضعفه عندهم اوظفرهم بناسخ وهذا ماندعيه اه كلامه بنغييرماوزيادة وقداجاب الامامحين روجع فىالعمل بقوله والله مااستوحشت بسعيدبن المسيب وغيره من اهل المدينة لقول قائل ولولاعمر بن عبدالعز بزاخذ العمل بالمدينة لشك كثير من الناس وفى البيان والتحصيل لابن رشد والمدخل لابن الحاج وجامع أبى يونس قال مالك رضي الله تعلى العمل أثبت من الحديث وانه لضعيف في مثل ذلك ان يقال حدثنا فلانءن فلانقال ابن مهدى السنة القدعة من سنن اهل المدينة خير من الحديث فانت ترى ان النخعي و الامام مالك وأنباعه لم يشترطوا في اخذهم بالعمل وتقديمه على النص القراني والحديث الصحيح قـول الصحابي ولاالتابعي امرنا بكذا اوالسنة كذا بلجزموا بأنعملهم هوعمله صلى الله تعالى عليه وسلم كايشهد لذلك التوجيه بالونوق بهم فى عام المتابعة له صلى الله تعالى عليه و سلم كالابخنى على ذى بصيرة

### ﴿ الشبهة الرابعة ﴾

قول المعترض في الباب السادس من رسالته الاصح أن المشهور ما كثر قائله و الراجح ماقوى دليله كالعتمده القرافى وقال بعده وكان مالك براعى ماقوى دليله لاما كثرقائلهومثله قاله ابن عبدال الام فهذااصل مهم من اصول مالك بنبغي ان لا بغفل عنه في الخلافيات ولذاقال المحققون اذانعارض الراجع والمشهور فالواجب العمل بالراجح وقال المسناوى وقداجتمع فى سنة وضع البداليمنى على البداليسرى فى الصلاة قوة الدليل وكثرة القائل ثم ذكر الدليل واشار الى اسماه جماعة من محققي المالكية القائلين به وقداسلفنا اى فى الباب الاول من الرسالة مالامن يدعليه وبذلك تعرف أنه لم ببق فى يدصاحب السدل قوة دليل ولا كثرة قائل وقدحصحص الحقلمنكان لهشتوذوق عندطلب حقائق المسائل قال وعبرالقرا فيعن وضع اليدين فىالصلاة بالمشهوروهو وعياض عبرابآنه قول الجمهور وعبىدالوهاب بالمذهب وابن العربي بالصحبح وابنرشدبالاظهرواللخمي بالاحسن والاجهوري بالافضل والعدوي بالتحقيق والمسناوى أتبت أنهالراجح وأبه ايضاالمشهور وفى تعليق الكراهة بقصدالاعتمادعبرالدردبر بالمعتمد والامير بالاقوى والصاوى بالمعول عليه وليس بعد هذه التعبيرات تعبير يطمئن القلب اليه انتهى وقال فى الباب الاول امارواية غيرابن القاسم مطلوبية هذه السنة يعنى القبض فى الصلاة وترجيحات اهل المذهب لذلك فدونك قال العلامة البناني في حاشيته الشهيرة بعدد كراستحباب القبض في الفريضة والنافلة مانصه وهوقول مالك فى رواية مطرف وابن الماجشون عنه فى الواضحة وقول المدنيين من اصحابنا واختاره غيروا حدمن المحققين منهم اللخمى وابن عبدالبروابوبكربن العربى وابن رشدوابن عبدالسلام وعده ابن رشدفى مقدماته من فضائل الصلاة وتبمه القاضي عياض فى قواعده ونسبه فى الاكال الى الجمهور وكذانسبه لهم الحفيدين رشداه وسلمه الشيخ الرهوني معدقة انتقاده خلف البناني وكذلك الفقيه كنون ومثل ماللبناني للشيخان الحاج الفاسي محشى ميارة تمخم البناني كلامه قال وذكرروايةمطرف وابنالماجشون ايضا ابنعرفة والمواق والقلشانى علىشرحه لابنالحساجب والثمالي فىجامع الامهات وقدافصحابن رشدعن معنى الاستحباب المروىعن مالكفى الواضحة بأنيكره ترك القبض فى الفريضة والنافلة وكتاب الواضحة من امهات المذهب لابن حبيب واما القربنانوهما اشهبوابن نافع فرواية اشهبءن مالك فىالعتبية انه لابأس بوضع اليمنى على اليسرى

فىالصلاة المكتوبة والنافلة كانقلة ابن ابى زيد الفيرواني فى النوادروا بوالحسن فى شرح المبدونة والشيخ احمدزروق وعبارة المهواق فيرواية اشهبعن مالك انوضع اليملني على اليسرى مستحب فى الفريضة والنافلة ومثل اشهب ابن نافع فى رواية الاباحة عن مالك وبهاتندفع الكراهة المدعاة وابن عبدالحكم خالف ابن القاسم فروى الوضع عن مالك وكما عده ابن رشدو عياض من الفضائل عده القرافى في الذخيرة من الفضائل ثم ذكر بعده ما فيه من الحلاف ومن اصطلاحه تقديم المشهور على غيره كانبه عليه فى خطبته و نسبه ايضاالى الجمهوركعياض ومثل ماللقرافى للعلامة ابن جزى الاندلسى فى كتابه القوانين الشرعية و مسائل الفرو ع الفقهية ولفظ ابى بكربن العربى فى وضع اليدعلى الآخرى والصحيحانه بفعل فى الفريضة وقال ان عبدالبرلم بزل مالك بقبض حتى لتى الله تعالى وقال الشيخ على الاجهورى فعلالقبض افضلمن تركه وقدجزم باستحبابه العلامتان محققامتأخرى المالكة بالديار المصرية على العدوى محشى الخرشي والاميرفى مجموعه وسيأتى ماقالاه وسيأتى ايضاكلام القاضي عبدالوهاب وابنالحاجبوابنالحاج والشبرخيتي وعبدالبافىوالخرشي وسالمالسنهوري والدردير والدسوقى والصاوىوغيرهم من الذين اعتمدواسنية القبض فى الصلاة مذهبا بـــــلاشبهة اه وقال فى الباب الخامس من رسالته القول بأن المشهور منحصر فى رواية ابن القاسم فى المدونة لم يرتضه الامام ابنءرفة حيثقال بعدكلام فالمشهور لاينقيدبالمدونة بليكون غيرمافيها اد وقال ابن فرحون بعد نقله تأصيلهم ان قول ابن القاسم فى المدونة مقدم على غيره ليس ذلك على اطلاقه ثم قال نا قلاعن المقدمات فىشأن المدونة مانصه هى اصل علم المالكية مقدمة على غيرها من الدواوين بعد موطا مالك ويروى ما بعد كتاب الله أصحمن موطأ مالك ولا بعد الموطأ ديوان فى الفقه افيد من المدونة احوقال الرياحي بعدحكاية الترتيب الشائع عندالمتأخرين من تقديم قول ابن القاسم على غيره لكن الواجب على المفتى والقاضي اذا كانامقلدين ان يحثا فى كل مسئلة خلافية عن القول الراجح فيهاسواء كان هوقول ابنالقاسم اوقول غيرهلانه قديرجح قول غيره ويعرف ذلك بوجوه عديدة منها ان يقال الظاهر كذا او الراجح كذا اوالمشهور كذا الى آخره اه وقال الباجى كان الولاة عندنا بقرطبة اذاولوا القضاءرجلا شرطواعليه فىسجلهان لايخرجءن قول ابن القاسم ماوجده قال قال الاستاذيعني الطرطوشى وهذاجهل عظيممنه ومثله لابن الحاجب والقرافى فى الذخيرة وذكران العلامة الشيخ صالح العمرى السوداني بعدذكره تقوية ابن عبدالبرلقول ابن عبدالحكم وقول أشهب في العتبية ان السباع لاتجوزتذ كيتها وان ذكيت لجلودها لايحل الانتفاع بشئ من جلودها الاان تدبغ وتضعيف رواية ان القاسم فى المدونة عن مالك انها اذاذكيت لجلودها حل بيعها و لباسها و الصلاة عليها وقد بين ابن عبد البرالدليل الواضح في ذلك قال فقد بان عاذ كران ابن عبد البرضف ما اصله المتأخرون من المالكية ان قول مالك في المدونة مقدم على قول غيره فيها وقول ابن القاسم فيها اولى من قول غيره الى اخر مااصلوه فالقول أنما يرجح بالدليل لابمجردوجوده فىكتاب معينكالمدونة فانرواية ان القاسم التىضفها أنعبدالبرهنافي المدونة وقول اشهب الذي صححه في العتبية وقدلهج المتأخرون من المالكية بترجيح القولوالرواية بمجرد وجودهافى المدونة ولوخالف الادلة المجمع على صحتها كافى مسئلة سدل البدين فى الصلاة الى ان قال مع ان رواية القبض ثابتة عن مالك واصحابه بروابة ثقات اصحابه وغيرهم اهوفى فتاوى الشيخ عليش فى او اسط مسائل الاصول و سلمه عن ابى محمد صالح انما يفتى بقول مالك فى الموطأ فان لمبحده فى النازلة فبقوله فى المدونة فان لم بحده فبقول ابن القاسم فيها اه وهو فى المعيار أيضافبالنظر الى مسألتنا ليسفىالموطأ الاسنيةوضع اليمين على الشهال فى الصلاة على أنناقدمنا النقول عن جحاجحة الفحول انالمدونة لاخلاف بينهاوبين الموطأ في مطلب وبية القبضلن لم يقصديه الاعتماد واللهاالهادى الى سبيل الرشاد واما الاحتجاج بالسدل بذكر مناقب ابن القاسم مع أنه اهل لها لابزيد ذرة فى تقوية القول الذى قاله لانهم ما أولوا كلامه الالثبوت فضله وصدق لهجتمه فتذكار فضائل المبحوث في مقاله ليس من اداب البحث في شي الااذاكان البحث في سبيل الجرح والتعديل وهنالامساس لذلك وقال ابن عبدالبرلابرجح القول لفضل قائله واغابرجح بدلالة الدليل عليه وذكر في الباب الثاني من رسالته قول ابن القاسم قال مالك في وضع اليمني على البسرى في الصلاة لاأعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافل اذاطال القيام فلا بأس بذلك يعسى به نفسه وعقبه بقول خليل فىالمختصر فىمندوبات الصلاة وسدل يديه وهل يجوزالقبض فىالنفل اوان طول وهلالكراهة فىالفرض للاعتماد اوخيفة اعتقاد وجوبه او اظهار خشوع تــأويلات اه وقال عقبه ولم يخالف فىضعف التأويلين الاخيرين أحدمن الفقهاء واماتأويل الاعتماد فهوالمعتمد ولا ينجه غيره وهنا نكتة يلزم ايضاحهاوعندها انشاءالله تعالى يرتفع الاشكال وينزاح الاغفال وذلك ان اكثر المنعاطين للفقه يسبق في هذا المحل الى افهامهم ان القبض في الصلاة على كل حال مكروه عندنا ولكن اختلف في سبب الكراهة الى ماعلمت من التأويلات فالقارئ لخليل يقول استفدنا أن حكم القبض فىالصلاة فىمذهبنا الكراهةومعرفة الحكم غيرمعرفة علته فالذى يعرف علته فتلك زيادة فأثدة والاففهمالحكم وهوالكراهة هناكاف والحمق انالمؤلفين لم يرواذلك وهى غفلة بينة من قراء المختصروبيان المرادمن اصله ان التعليل قسهان تعليل بالمظنة وتعليل بغير المظنة فأما التعليل بالمظنة فحكم المعلل ملازم لهسواء وجدت العلة املاكا لقصر والفطر للمسافر والعلة فيه مظنة المشقة فسنةالمسافر الفطرولهالفطرولولم تكن مشقة كسفر االمترفه فى سفره والتعليل بغيرالمظنة وهوالذى يدور فيه الحكم معالعلة وجودا وعدما كالحمر اذا تحجرونخلل زالت نجاسته بزوال الاسكار فالتعليلات الثلاثة التي أولوابها الكراهة المرويةعن ابن القاسم أماالثاني والثالث فمن باب التعليل بالمظنة وهما تعليلان ضعيفان بلاخلاف كانقدم والاولالمصدر بهفى المختصروهوالتأويل بالاعمادفن باب التعليل بغير المظنة فمتى قصدالاعتمادو الاستناد بالقبض كرهومتي فقدقصدالاعتمادارتفعت الكراهةورجع الام الىالسنية والمؤلفون شروحا وحواش لم يذكروا الاذلك وانكان بعضهم أوجزفى العبارة احالة على المعلمين ودونك نصوصهم اراحةلك من مراجعة مواضعها قال سيدى عبد الباقى محت قول المصنف للزعباد مانصه أذهوشبيه بالمستند فانفعله لاللاعباد بل تسننالم يكرهوقال أيضابحت قوله تاويلات مانصه والتعليل الاول فيها بغيرالمظنة فاذا انتني الاعتماد لم يكره كما قدمناه والثالث عظنة اظهارالخشوع وكذلك الثانى اه وقال ولىالله الخرشيعندذ كره التعليل بالاعتماد فلوفعله لالذلك بلتسننالم يكره تمقال وعليه فالتعليل الاول ليس تعليلا بالمظنة فاذا أنتني الاعتماد عندالقائل به لم يكره اه وقال الاستاذ الدردير في كبيره مثل الشيخين المذكورين وزاد بعد قوله بل استنانالم يكره وكذا اذالم يقصد شيئا فيمايظهر وهذا التعليل هوالمعتمد وعليه فيجوز فىالنفل مطلقا لجواز الاعهاد فيه بلا ضرورةاه قال الدسوقى في قول الدردير بل استنانااي أتباعاللني صلى الله تعالى عليه وسلم فى فعله ذلك اه تم ساق اقوال من رجح التأويل بالاعتمادة عدمنهم الصاوى والشبر خيتى والعدوى على الخرشي والاميرفى مجموعه والشيخ حجازى في حاشية المجموع والشيخ عليش فى منح الجليسل والشيخ الصفتي على ابن تركى وذكرانه زادعلى من تقدم قوله واذاقصدالسنة والاعتماد فلاكراهة

وذكرغيرهؤلاء وانابن عبدالسلامذكرفى شرحه على ابن الحاجب ان تعلق الكراهة بقصدالاعتماد يفهمن قول المدونة بالرالمسئلة يعين به نفسه الى ان ذكر عقب هذا الباب الثانى انه يظهر من تأويل الابرواية ابنالقاسم عنمالك فىالمدونة وهى مخالفة لمافىالموطأ وبقيةأمهات المذهب كالعتبية والواضحة قابلة للتأويل (الثالث) عدم تسليم تقديم رواية ان القاسم عن مالك في المدونة على غيرها مطلقا ولانخفاك أنكل واحد من هذه الامور ساقط ( اما الاول ) فلماعلمت من انسنية السدل نابتة بحديث أبي حميدوا صحابه وحديث المسئ صلاته مع مايفسر همامن حديث معاذبن جبل الذي هونس فى المطلوب ومع ما يعضدها من عمل الصحابة والتابعين وان ماذكره دليلاللسدل مقدم عندمالك على ماروى في القبض اذجميعه لا يصلح للاحتجاج لانه دائر بين الضعيف و الموقوف الذي لا تقوم به حجة عندالمالكية الاحديث واثلوهووانكان معمافيه مماقعهم منالخلاف فى سنده وارساله وفىمتنبه يعضدببقية ماوردفىالقبضوانكانفيه مقاللان كثرةالطرق تفيدانلشئ اصلاكما هومقرر عندهم الاانه قدعارضه عندامام دار الهجرة ماذكرنامن أدلة السدل ويشير الى ماذكرنا قول الشيخ محى الدين فى الفتوحات المكية وهذا الفعل اى وضع البدعلى الاخرى مروى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ماروى فى صفة صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لم يفعل ذلك وقدم رأيضا أن ممن نص على سنية السدل كالقبض ابن عبدالبر فى كتابه الكافى وغيره من الائمة المحققين من رجال المذهب وخلافهم فلاتغفل وأماالثاني ) فلمامرعن أهل المذهب كخليل في التوضيح من أن منع القبض في الفرض والنفل رواية العراقيين ورواية أشهب اباحة السدل والقبض فى الفرض والنفل وهو قول مالك فى الواضحة واليه يشير قول العلامة الامير فى الكوكب المنير والامر فى قبض البدين وسدلهما واسع و التفصيل هو مذهب المدونة قال فيها ولايضع بمناه على بسراه فى فريضة وذلك جائز فى النوافل لطول القيام قال ابن رشد وظاهرها الكراهة فىالىفل الاانطال وقال غيره وظاهرها جوازالاعتماد فيهوالى مذهب المدونة يشير قول العلامة الاجهورى فى فتاويه التكتيف فى الصلاة المفروضة مكروه وان فعله مالكى فى صلاته وليس

بحرام فلاأتم عليه وانفعله لخوف فانه لايكون مكروها واللهاعلماء وقدنواتر عمل مشابخ المالكية فىمصروالمغرب والحجاز علىمذهب المدونة حتىصارعندهم تشهيره بمسنزلة المعلوم الضسرورى من الدين بل اشتهر حتى عندغيرهم من المذاهب قال الشعر انى فى الميزان ما نصه ومن ذلك اتفاق الأتمة على استحباب وضع اليمنى على الشهال فى القيام وماقام مقامه معقول مالك فى اشهر روايتيه أنه يرسل يديه ارسالا ومعقولالاوزاعي انه يتخير فالاول مشدد والثاني وما بعده مخفف وان تفاوت التخفيف (ووجه الاول) انذلك صورة موقف العبدبين يدى سيده وهوخاص بالاكابر من العلماء والاولياء المخلاف الاصاغر فانالاولى لهم ارخاءاليدين كإقال بهمالك رحمه الله تعالى وفى شرح الزرقاني على الموطأ مانصه وروى ابن القاسم عن مالك الارسال وصار البه اكثر اصحابه اه وليس فى الموطأ الامجرد رواية حديث عبدالكربم بنابى المخارق وقدم ضعفه باتفاق وبيانعذر مالك فىروايته عنه ورواية حديث سهل بنسعد وقدمرانه موقوف على الراجح لأنقومبه حجة عندمالك وليس فى الموطأ بيان ماهومذهب مالك ولارواية لقوله حتى يقال ان رواية ان القاسم عن مالك فى المدونة مخالفة لمافى الموطأ كمالابخني على ذى بصيرة وتأويل رواية ابن القاسم عن مالك فى المدونــة كراهــة القبض أنما يصار البه عندوجود ماينافي ظاهرها مماهوافوي منها وعندعدم مايدل له وقدعامت إ بطلان ذلك ( وأما الثالث ) فلما علمت من ان تشهير رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة كراهة القبض فىالفريضة لالمجردكونها فىالمدونة واغانشهيرهالقوةدليلها كماعلمت ولسكثرة من صاراليها كام عنالزرقانى واستمرار العمل بها منعلماه المغرب ومصروالحجاز واكابرآلمالكية على ان القول بان المشهور مجرد رواية ابن القاسم عنمالك فىالمدونة الذى هواحد أقوال ثلاثة فىالمراد بالمشهور فى المذهب مبنى على ما نقله الفيشي عن القاضى سند الاسكندرانى من أنه اذا اختلف المصريون والمدسون قدمالمصربون غالبا والمغاربة والعراقيون قدمتالمغاربة قال الشيخ على الاجهورى تقديم المصريين علىمن سواهم ظاهر لانهم اعلام المذهب لانمنهم اننوهب وان القاسم واشهب وكذا تقديم المدسين علىالمغار بةاذمنهم الأخوان مطرف وابن الماجشون ويظهر تقديم المغار بةعلى العراقيين اذمنهمالشيخاناه عدوى على الخرشي وفى الخرشي والمدنيون يشاربهم الى ان كنانة وابن الماجشون ومطرف وابننافع ومحمد بن مسلمة ونظائرهم والمصريون يشاربهم الى ان القاسم واشهب وابن وهب

واصبغ ابنالفرج وابن عبدالحكم ونظائرهم والعراقيون بشاربهم الىالقاضي اسهاعيسل والقاضي أبى الحسن وابن القصار وابن الجلاب والقاضى عبدالوهاب والقاضي ابن الفرج والشيخ أبى بكر الابهرى ونظائرهم والمغاربة يشاربهم الىالشيخ اننابىزيد والقابسي وابن اللباد والباجي واللخمي وابن محرزوا بنعبدالبر وابنرشدوا بنالعربى والقاضى سند والمغيرة بنعبدالرحمن المخزومى وابن شبلون وان شعباناه ولا يخفاك ان تقديم المصريين على من سواهم اكونهم اعلام المذهب كاعامت هو من قبيل ترجيح الحديث بترجيح روانه وحسن الظنبهم فىانهم لم بخالفواالاحاديث المشهورة الالظفرهم عما يعارضهما ومجرد صحت الاحاديث المخالفة لقمولهم لأنبطل قولهم اذصحة الحمديث لانقتضي كونه المسذهب الاعندانتفاه المعارض والعملم بعسدم المعارض يتوقف علىمن له استقراه الشريعة حتى بحسن ان يقول لامعارض لهدذا الحديث واما استقراء غيرالمجتهد المطلق فلا عسبرة به كمام عن القرافى فى التنقيح وغيره بل قدم ايضا عن ابن فرحون ان مقابل المشهور قد يعضده حديث صحيح ورعار واممالك ولايقول به لمعارض قام عنده لا يتحققه هذا المقلد ولا يظهر له وجه العدول عنه فيقول والصحيح كذا لقيام الدليل وصحة الحديث اه قال التسولي في شرح التحفة بعدنقله فيفهم من هذا الكلام أنالمقلدلا يعدل عن المشهور وانصحح مقابلهوانه لايطرح نص امامه للحديث وانقال امامه وغيره بصحته وقد صرح بذلك ابن الصلاح وغيره وذلك لأنه لايلزم منعدم اطلاع المقلدعلى المعارض انتفاؤه فالامام قديترك الاخذبه مع صحته عنده لمانع اطلع عليه وخني على غيره اه فظهر من هذاسقوطهذه الشبهة من اصلها بسبب سقوطما ابتنت عليه ومع هذافا قول قول المعترض وقال القرافى وكان مألك براعىماقوى دليله هومخالف لماجزمبه الشيخ على العدوى فى حاشيـــة الخرشى منان الذي يفتى به هوالمشهور اوالمرجح اذاكان هناكراجح فقطاومشهورفقط فلووجدالامران وكان بينهما تناف فيقدم المشهور كافى مسئلة الدلك اه ومسئلة الدلك هىأنه اماواجب لنفسه وهو المشهور واماواجب لالنفسه بللتحقق ايصال المهاء للبشرة وهوالراجيح وقدقالوابتقديم الاول عليه وهوالذى اعتبروه فىالمذهب وقول المعترض وقال المسناوى وقداجتمع فىسنة وضع اليد اليمنى على البداليسرى في الصلاة قوة الدليل وكثرة القائل الختعقبه لبعض افاضل المغاربة بقوله ان السدل أنفق عليه مالك وأصحابه ومنوافقهم واختلفوا فىالقبض بين المنع والكراهة فلايسع العاقل المتورع ان يرتكب الخلاف ويذرما اتفق على جوازه فالمااختلف العلماء فى منعه و جوازه هو الشبهة التى

من تركها أستبرأ دينه ومنوقع فيهاكانكالراتع حول الحمى يوشك أن يقعفيه ورواية العراقيين من اصحاب مالك عنه منع القبض مطلقافي الفرض والنفل تدل على ثبوت نسخه عندالامام اوعدم صحة ماوردفيه لانكلمارودفيه لايخلو عنمقال كماعلمت وقولالمسناوى بشذوذية هذهالرواية بإطل يدل على تجاسره بماليس لهمن علم ولالهفيه أهلية ولم يسبقه اليــه احد ولم يحمله عليــه الا منازعته مع أهل عصره المنكرين عليـه فىذلك واحتجـوا عليـه بالقول بالمنـع ولم يجـد مانقابلهـم به الاالقول بشذوذيته وهومنه نأى عن الصواب وغمص عن الحق فى الذهاب والاياب فانهذا القول بالمنع رواه الباجئ وسلمه وتبعه ابنء فق واقره وهوالناقدعليهم ولوشم راتحةما لنبه عليه كعادته وتبعهما خليل فىالتوضيح ولمبحكم بشذوذيته وعانه انتسكلم فافتضح المسناوى واذى نفسه بمخالفة من قبله لاجل منكر أنكر عليه وكيف تجاسر على هذاو نص المدونة لايضع بمناه على يسر اه الخولاناهية معنى وانكانالكلام خرج مخرج النفي فنهم من همله على الكراهة ومنهم من حمله على المنع وليس واحد من الاحتمالين باولى من الآخر الابدليل خارج (وبالجملة ) فالمنع والكراهة تحتملهما بلااشكال والسدل هوالمندوب فىمذهبمالك بلاخلافوانما الخلافهل القبض مكروه اونمنوع اومنذوب فالسدل لاخلافانه ليس بمكروه اتفاقابين اهل العلم من المذاهب الاربعة وغيرهم اما الشافعية فقد قال ابن الملقن ما نصه و ادعى المتولى ان ظاهر المذهب كراهة ارسالهما و تعقب بقول الشافعي في الأم والقصدمنوضع اليمنى على اليسار تسكين يديه فان ارسلهما ولم يعبث بهما فلابأس واما الحنابلة فقدنصواعلى ان القبض من الهيئا تالاسجودعلى تاركه قاله فى شرح الاقناع وقال ابن رجب فى شرح البخارىروى أبن المبارك في كتابه الزهد عن مهاجر النبال أنه ذكرعنده قبض الرجل على شهاله فقالماأحسن ذلابين بدى عزوحكى مثله عن الامام أحمد قال بعضهم ماسمعت فى العلم احسن من هذا وروينا عن بشرالحافى بنالحارث انهقال منذ اربعين سنةاشتهي اناضع بدا على بدفى الصلاة وما يمنعني من ذلك الاأن اكون قداظهر تمن الخشوع ماليس فى قلبى مثله ولقد بان من هذا أن الامام احمد بن حنبل وابن المبارك وبشرا الحافى ماكانوا يقبضون فى الصلاة لانهم يستحسنون هذا ولم يفعلوه خوفا منان يظهروا ماليس فيهم وهذاغاية الورع وأماقول بعضشراح المختصران القبض ليسبمكروه ان قصد به السنــة فظاهر كـــلامهم أنه حينئــذ جائز لامستحب كما يدل عليــه كـــلامهم واعـــلم

ان هذه التكلفات انما ابداها بعض المتأخرين زعمامنه وتسترا من أن يخالف الاحاديث فحاولوا هذا التأويل الذي يدل على عدم اطلاعهم على ماذكرناه فى السدل مع ان نص الام ليس فيها هذا ولاهى بمشكل أنمااختلف فىءلةالكراهة وليس فىالعلل التىذكرواعدم قصد السنةولا العبث وانما تأويل القاضى عبدالوهاب بأنءلة الكراهة هوالاعمادوقال بعضهم انماكرهه خسوف اعتقادوجوبه وقال عياض مخافة ان يظهر من الخشوع مالا يكون قال فى النوضيح وتفرقته فى المدونة بين الفريضة والنافلة تردهوتر دالذى قبله يعنى أن من قال أعاكر هه خوف اعتقادو جوبه يرده قولهاوذلك جائز فى النوافل لطول القيام وكذلك من قال أغاكر هه خوف اظهار الخشوع فان خوف الرياه لا يترك له عبادة ثبتت قلت وفى هذا نظر بل خوف الرياء يترك له ماليس بواجب وقد تقدم النقل عن الامام احمد وبشر ابن الحارث وغيرها الهم مافعلوه خوف اظهار الخشوع وظاهر التوضيح اعتمادتاً ويل عبدالوهاب بأنالعلة فيه الاعتمادلانه سكت عنه ولم يرده كمار دغيره وعندى أن تأويل عياض صحيح كما تقدم وعلى نأويل عبدالوهاب بأنالعلةالاعتادفالكراهة لانزول ابدالانالاعتادمنهى عنه كارواه ابوداودوالحاكم في المستدرك انه عليه الصلاة والسلام نهى عن الاعتماد في الصلاة وقول بعض المصريين أنه أن فعمله بغير سية الاعتماد باطل قطعالانه اماان يقول ان هذه مطردة ام لافان قال بالاول فنقول له ان استنداء وداو اسطوانة ولم بنوالاعتماد فماتقول فاناجازه فقدخالف المذهبوانقال لايجوز فهو مشل الاول والفرق بينهما تحكم وكذلك قول بعضهم ان نوى به السنة فليس بمكروه قلناهذا يدل على عدم نأمل قائله اذكيف يصحان مالكا رضي الله تعالى عنه وغيره من العلماء ممن كره القيض أنماكرهوه لا جل العبث واللعب وامامن فعلهناويابه السنة فليس بمكروه عندهم فى حقه مع ان القبض كالبسملة والتعوذ والفراءة فى الركوع وكلمكروه فى ان النية لا تصيره سنة وكذلك الحرام لا تجعله النية مباحاقال فى الرسالة ولاقول ولاعمل ولانية الابموافقة السنة قال الشيخ عليش فى الفتاوى وشرح المختصر ولاحاجة الى التكلفات التى تكلفها بعضالشراح وقولهمانماكرهه خوفاعتقادوجو بهلانه يدخل فى ذلك المندوبات كلهافتكون مكروهة لافرق وبعضهم خوف اظهار الخشوع فهذا ايضايؤدى الى اسقاط العبادات لانهالا تخلومنشي قالولا يظهر قول جماعة من شراح المختصر ان قصدبه السنة فهو مستحب وان اقره العدوى وتبعه في المجموع الترضى حكومته واماغيرهم بمن تأخر فكلامهم مشكل ولاحاجة الىشيء من ذلك فبعضهم يقول انماكرهه لكذاو بعضهم يقول لكذاوهذا كلهاغا حملهم عليه عدم وقوفهم على دليل الامام فى كراهته وهوقدرواه فى مؤطئه و نحن بينا لك دليله والقطع ان الامام لوادرك أشياخه من التابعين الذين ادركوا الصحابة فى السدل قدفعله أغة يقتدى بهموهذا وحده كاف فى الحجة فكيف وقدعر فت ماور دفيه وايضائركه ماورد في القبض بعد أنرواه في الموطأ دليل على أنه لم يُست عنده وقد فعل ذلك في كثير من الاحاديث رواها فىالموطأ ثم ترك العمل بهاانتهى كلام بعض أفاضل المغاربة ببعض تصرف فليتأمل وهمايدلك على انشراح خليل أعاحملهم على تعليل كراهة القبض فى الفرض الذى هوروابة ابن القاسم عن مالك فى المدونة بماذكروه عدم وقوفهم على دليل الامام على كراهته وسنية القبض أمران احدها انهم انمايذكروا عند ذلك دليل القبض والثانى انهم قدأولوا أيضاقول خليل فى بالحلج فى مبحث نحر هدى التمتع وأجزأ قبله عن ظاهره الذي هو المذهب كاذكره البناني وسيأتي توضيحه ( فان قلت ) ان المعترض قدتعقب القول بأنالعمل من أهل المغرب قدجري بالسدل بقوله فى التنبيه آخر الباب التاسع من رسالته نقلاعن المسناوى ان الذين اختار واالقول بالقبض ورجحوه فى النفل والفرض كلهم من علماء المغرب بل من اقطابهم الذين عليهم المدار وما كانوا بخنارون قولاتم لابتدينون بهفعلا كالا يظين بهم أنهم يرونه راجحاويفتون الناس بغيره ويعلمون ان الفتوى بغير الراجح عند المفستى ممنوعة ولئن سلمنا تنز لاآنه لمبجرى عمل به فى المغرب فلا يضر نا ذلك و قد تبت شرعا و جرى به العمل فى العصر النبوى وعصر الخلف اء الراشدين ومن بعدهم من التابعين لاسياو قدقال به الامام واختاره غيروا حدمن أتمة مذهب الاعلام ولايلزمنا التقليد بعمل اهل المغرب وان كنامنهم اذلم يقل احد من الاتمة ان اجماعهم حجة واعاقال بذلك مالك فى عمل اهل المدينة واجماعهم ولسناو الحمداللة بمن يقول انا وجدنا آبائناعلى امة واناعلى آثارهم

وهلانا الامن غرية ان غوت \* غويت وان ترشد غزيت ارشد فانذلك قول من بنورالعلم ولامنح شيئامن العقل والفهم قال المعترض وانا اقول ولوقال الائمة ان اجماعهم حجة كان ماذا فان الاجماع المجتهدين فالمقلدون لاعداد لهم في الاجماع ولااعتبار

بمخالفتهم قال ابن الحساجب في تعريف الاجماع اصطلاحا انفاق المجتهدين من هده الامة في عصر على امروقال المحلى مع متنه بعدمثل تعريف ابن الحاجب مانصه فعلم اختصاصه اى الاجماع بالمجتهدين بان لاتجاوزالى غيرهم وهواى الاختصاص بهما تفاق اى فلاعبرة باتفاق غيرهم اتفاقا الخ وقال الاسنوي في شرح منهاج البيضاوى الاجماع اغايعتبر من المجتهدين فاذالم يوجد مجتهد فى هذاالز مان لم يعتبر اجماع اهله اه وهل يوجد من سدل يديه من مجتهدي المغرب في اعصارهم فضلاعن اجماعهم حتى نقول ليس اجماعهم بحجة وأعا المسناوى ننزل فى البحث على سبيل الفرض لان القاصرين يحتجون بمالا يحتجبه وقدنق ل فى البحث المذكور عن ابى سعيد بن لب ذم ندا خلل الجاهل فياليس له بأهل من تحرير مسائل العلم فالجاهم ليعرف بمالا يعرف فالواجب على من لا يعلمان يستفيد بمن يعلم وفوق كلذي علم علم اه ( قلت )هذاساقط من وجوه ( الوجه الاول )ان فرض السكلام في الترجيح بكثرة القائل من علماء المذهب كابشعربه كلام المعترض فى صدر البحث ولاشائ ان اكثرعاماء المذهب قدتواتر عنهم السدل حتى صار من قبيل المعلوم الضروري والتواتر من جملة اليقينيات ( الوجه الثاني ) ان العمل في العصر النبوى وعصر الخلفاء الراشدين كاجرى بالقبسض جرى بالسدل كايشهدله ماقدمناه مرارا (الوجه الثالث )ان عمل المغرب بل عمل العلماء مما تفق اهل المذهب على انه من المرجحات للقول الضعيف بلولشاذبل من جملة الموجبات لتقديمه على المشهور قال الشيخ الشريف الحسني ابوعبدالله محمدين ابى القاسم بن محمد بن عبد الجليل الفلالي السجاماسي في شرحه على نظمه في عمليات اهل المغرب ما نصه قال ابن فرحون في تبصرته كثير اما يوجد في كتب الموثقين في المسئلة ذات الاقوال الذي جرى به العمل كذاو نصوص المتأخرين متواطئة علىان ذلك بماير جح به القول المعمول به اه باختصار كثير والمراد بالعمل بالقول حكمالاغة بهواستمرار حكمهم قالهالشيخ مصطفي آخرباب القضاء منحاشيته وتحوه قول الاجهورى في أخرباب الفلس ان المرادعابه القضاء ماعمل به القضاة وحكموابه فهومن جملة مابه العملاه واذاكان القول المعمول به راجحابالعمل لمبجز للقاضي ولاللمفتي العدول عنه الى غـــيره وأن كانمشهوراقالسيدى عيسى الجستانى فى نوازله بعدان وجه العمل الجارى فى مسئلة ذكر هافاذا أتضحاك توجيه ماجرىبه العمل لزماجراه الاحكام عليه لان مخالفة ماجرى به العمل فتنة وفساد كبيراه وفىمسائـــلالنكاح من الدرالنثير عن الشيـــخ ابى الحسن ان القاضى لايقضى بين المـــالكية الا بمشهور المذهب او بعاصبه العمل من الموثوق بعلمه و دسته اه فق العطف بأوفيها دليل على اله تضى القاضى الا بالمشهور او بعامضى به العمل من الموثوق بعلمه و دسته اه فق العطف بأوفيها دليل على اله يقضى بالمشهور ما بم يجر العمل بغيره فان جرى العمل بالشاذ قضى به و ترك المشهور قال القاضى سيدى محمد المجاسى في بعض الجوبته و خروج القاضى عن عمل بلده رسة قادحة لكن يقتصر من العمل على ما بمث و يسلك المشهور في العمل المعتبر هنامن امور ثلاثة به عليها الشيخ ميارة في شرحه على لامية الزقاق وهى ان يكون العمل صدر من العمل المقتدى بهم وان يثبت بشهادة العدول المتثبين في المسائل وان يكون جاريا على قوانين الشرع وان كان شاذا واصل استداء العمل بالشاذو ترك المشهور الاستفاد لاختيارات شيو خالمذهب المتأخرين و تصحيحهم لمعض الروايات والافوال لوجب ذلك كابسطه ان الناظم في شرح تحفة والده ومن الموجبات سدل العرف او در المفسدة فيرسط العمل بالموجب و جوداو عدما ولا جل ذلك يختلف باختلاف البلدان و يتبدل في البلد الواحد سجدد الازمان وحيث كان الام كذلك فالعمل المذكور واونقل مافي كتبهم سطروا وفي تصانيفهم فرقوا و نشروا و في نقصد انه يعمل به في كل بلد و لافي كل حين وام لمام من الارساط بالموجب فليتفطن الحاكم والمفتى لذلك وبالله التوفيق اه وقال عند قوله وعملواقدما على اجازه \* كنبهم بالذهب الاجازه

قال ابن ناجي رحمه الله تعالى عند قوله في كتاب الصرف من المدونة والسيف الحلى او المصحف الى اخره ما نصه و ظاهر المذهب منع كتب الاجازة بالذهب قال بعض شيو خناوهو خلاف ماعليه عمل الشيوخ وقد رأيت اجازة مكتوبة كلها به اواكثرها و فيها شهادة نحوار بعين رجلامن اهل الفضل و الصلاح و قال البرزلى بعدان تكلم على حكم كتابة المصحف و تحليته بالذهب و الفضة وكتابة العلم والسنة ما نصه و من هذا المعنى ما نقع في المصر من تحلية الاجازاة بالذهب و ذكر النبي صلى الله تعالى عليه و سلم يكتب بالذهب او آبة كذلك فحد ثني شيخنا الامام ابو محمد عبدالله الشبيبي رحمه الله تعالى عن شيخنا القاضى ابى الحسن العوانى الشريف انه استشار شيخنا الفقيه قاضى الجماعة ابن قداح عن الكتب بالذهب في آبة تعرض او تصلية نقع في الاجازة حين كتب اجازته عن ابن عبد العظيم رحمه الله تعالى فأجابه بأن قال له التعظيم الما السواد خالصا و رأيت أجائز كثيرة محدقة بالذهب وفيها الفواصل كذلك هو اتباع السنة قال فكنبتها بالسواد خالصا و رأيت أجائز كثيرة محدقة بالذهب وفيها الفواصل كذلك

فيها شهادة شيوخ شيوخنا وكذا رأيت شيوخنا يفعلون اتبعناهم نحن اقتداء بهم وبالقياس على تحلية المصحف اذهي من اتباع كتب المصحف وتعظيمه اله وقدما بمعنى قديم والمراد عصر البرزلى ومن قبله بقليل وقال عقب قوله

كذا دعا الاماموالجماعه \* اثرالصلاة قربة وطاعه وكل داع عندختمه الدعا \* يمسح وجهه بكفيه معا

قال أبن ناجي في أخر كتباب الصلاة الاول نص مالك على كراهة الدعاءلا نمة المساجدو الجماعه عقب الصلوات المسكتوبات جهراللحاضرين خوفا من الرياء والعمل عندنابافريقية جوازذلك لانها بدعة مستحسنة لورود الدعاءمن حيث الجملة ومعجرى العمل ينتني الرياء وفى المعيار في فصل المستخسن من البدع وغيرهاما نصه قال ابن عرفة مضى عمل من يقتدى به فى العلم و الدين من الا تمـة على الدعاء بأثر الذكر الواردائر تمام القريضة وماسمعت من ينكره الاجاهل غير مقتدى به اه وفي نوازل الصلاة منه منالامورالتي هيكالمعلوم بالضرورة استمرارعملالا تمةفى جميع الاقطارعلى الدعاء أدبار الصلوات فىالمساجد الجماعات واستصحاب الحال حجة واجتماع الناس عليه فىالمشارق والمغارب منذ الازمنة المنقادمة منغيرنكير الى هذه المدةمن الادلة على جوازه واستحسان الاخذبه وتأكده عدعاماء الملة اهباختصار وفبه ايضا قال ابن زرقون ورد الخسبر بمسح الوجه بالسدين عنسد انقضاء الدعاء واتصلبه عمل الناس والعلماء وقال ابن رشد انكر مالك مسح الوجه بالكفين لكونه لم يردبه أثر وأنماأخذمن فعله عليه الصلاة والسلام للحديث الذى جاء عن عمر رضى الله تعالى عنه قلت بجوازمسح الوجه باليدين عندختم الدعاء قالالامام الاستاذ ابوسعيد بن لبوابوعبدالله بنعلاق وابوالقاسم بنسراج من متأخرى أعمة غرناطه وابن عرفة والبرزلى والفبريني من أعمة تونس والسيدا بوبحيى الشريف وابوالفضل العقبانى من أئمة تلمسان وعليه مضى عمل أئمة فاس اه والمرادبالحديث الذى جاءعن عمررضي تعالى الله عنه ماخرجه الترمذي عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذار فع يديه فى الدعاء لم بحطهما حتى بمسح بهماو جهه اه نقل ذلك المأزرى وغيره ومثل هذا نقله عقب قوله ايضا

وجاز أن يجتمع القرأ على \* كالحزب بقرأ ونه مرتلا ولا قامـة صلاة الجمعـه \* فيا بقـارب الثلاثين سعه

وقوله والغ فيها شرط ان تخدا \* في المصر بل يجوزان تعددا وقوله وعدم الزكاة في حبس ما \* كمسجدهو اختيار العلماء وقوله والوقت قاض بجواز اعطا \* الآل من مال الزكاة قسطا وقوله واهل تونس رأومذ ازيدا \* من مائة من السنين عددا قيل ابن ناجي ان ما تفاصم \* حل ومن يبيعها لا يكتم وقوله وجوزواان يشرب الفقاع \* فكان في اسواقهم بساع وقوله والأكل للمضطر مال غيره \* ثمنه يضمن عند يسره وقوله ولايضحي رجل عن زوجته \* الا بحص فضله ومنته وقوله

فانظره ان شت وقال الامير في حاشيته على شرح عبد السلام على جوهرة التوحيد ما نصه و ما بلاك على الله على انها اى البسملة ليست منه أى القرآن في غير النمل مجوز كثير من القراء حذفها في التلاوة بين السور ثين و اعسابقولون بتوقيف اهوالتداعم ( الوجه الرابع) ان تو انرعمل افاضل المغسرب ومصرمن علماء المالكية على السدل من تلامذهم واتباعهم حتى انه لم يوجد من قعل عن واحدمهم القبض في صلامه دليل على ان قول البعض منهم بترجيح القول بالقبض في الفرض والنفل لا يقتضى ضعف رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة كراهة القبض في الفرض وجوازه في النفل اذكيف يعمل مثل هؤلاء الافاضل على مالم يقوعنده ولوعمل ماقال بترجيحه لنقله عنه ولو احدا فقول المعترض ما كانوا مختارون قولا ثم لا بتدينون به فعلا بحض وهم و مما يشهد لما قلنامام عن اهل المذهب كالعلامة ابن عبدالبر عالم المنبرب في كتابه المحكافي من قوله بسنيسة السدل والعلامة الامير عالم مصرفي رسالته الكوكب المنبر من قوله والام في قبض المدن وسدلهما واسع والعلامة الامير عالم مصرفي رسالته الكوكب المنبر من قوله والام في قبض المدن والمها أه اعماء عليها في صلاتهم لا يعتقده ن الواردة في المدن والمها أنه اعماوته على المقول الماتوب ومصروع ممهم عليها في صلاتهم لا يعتقده ن الواردة في حق الكفار لماجامهم الرسل على معرفول انا وجدنا آباءنا على اعترائة تعالى فامتنعوا ولم يأنوا بحجة عقلية ولا نقلية بل اعترفوا بأنهم بالتوحيد وترك عبدادة غيراللة تعالى فامتنعوا ولم يأنوا بحجة عقلية ولا نقلية بل اعترفوا بأنهم بالتوحيد وترك عبدادة غيراللة تعالى فامتنعوا ولم يأنوا بحجة عقلية ولا نقلة بل اعترفوا بأنهم بالتوحيد وترك عبدادة غيراللة تعالى فامتنعوا ولم يأنوا بحجة عقلية ولاقلية بل اعترفوا بأنهم بالتوحيد وترك عبدادة غيراللة تعالى فامتنعوا ولم يأنوا بحجة عقلية ولانقلة بل اعترفوا بأنهم مقدون الواردة في حق الكفار با اعترفوا بأنهم بالتوحيد وترك عبدادة غيراللة تعالى فامتنعوا ولم يأنوا بحجة عقلية ولاقلية بل اعترفوا بأنهم المترفوا بالكور المورد المو

لامستندلهم سوي تقليد آبائهم الجهلة مثلهم كافى ابى السعود بل اعائنطبق الآية المذكورة وكذا البيت على مثل المعترض المقلد فى رسالته كلها لمثل المسناوى فى تضعيف ظاهر رواية ابن القاسم عن مالك المذكورة والتشنيع على من عمل بهااو قال بترجيحها غير باحث على ما يشهد لترجيحها عاسر دناه عليك غير مرة حتى احتاج لتأويلها عمل ما اول به شراح خليل قوله فى باب الحجى مبحث نحر هدى التمتع واجزا قبله بقولهم اى واجزأ تقليده واشعاره قبل احرام الحج فر دعليهم العلامة البناني لما اطلع على ما يشهد لظاهر قول خليل واجزأ قبله كما يعلم بالوقوف عليه فى محله (الوجه السادس) ان ترجيح القول فى المذهب عمل على المناد واجزأ قبله كما يعلم بالوقوف عليه فى محله (الوجه السادس) ان ترجيح القول فى المذهب عمل على المناد على المناوى المعترض ولو واصوله فلادا عى لقول المسناوى إيقل احدمن الأعة ان اجماع الهلا المناد عن سبيل الله قاله الأعة كان ماذا فان الاجماع الحفقاً مل بانصاف و لا تتبع الهوى فيضك عن سبيل الله

## و الشبهة الخامسة كه

قول المعترض في الباب الثامن من رسالته نفرض أن رواية ابن القاسم الكراهة على ظاهرها لا تأويل فيها و نفرض ان المسئلة اجبهادية صر فالا نصفها من حديث ولا أثر فالفيصل في هذا أن الاجبهاد فيها لامام دارالهجرة مالك فالك روى عنه جميع اصحابه مشروعيتها الا ابن القاسم روى عنه الكراهة والمكل ثقات فنسكت عن رجيح رواية الاكثر على رواية الاقل فضلاعن كون ذلك الاقل رجلا واحداوا عا لناقاعدة أخرى متينة عقلاو نقلا وهي ان المجتهد اذا نقل عنه قولان متعارضان فالعمل على قوله اللاخير منهما قال في جميع الجوامع مع شرحه المحلى وان نقل عن مجتهد قولان متعارضان فالمنافئ فالمتأخر منهما قوله المستمر والمتقد م مرجوع عنده اله وقال الوبكر البيضاوى الشافعي في مصنفه كتاب الادلة فصل قاما اذاذكر المجتهد قولا ثمر بعددلك قولا آخر ساقض الاول كان رجوعا عن الاول كان رجوعا عن الاول كان القاسم عالى الله عن عن المنافئ في حيواله في عنده وسحنون وصل الى ابن القاسم عصر قريبا من وفاة مالك فوصوله في محدوكتب مالك توفي في ربيع الاول سند محمد و المدنيون أصحاب مالك الذين روواعنه مشروعة هذه السنة نفقها وعمل حضرون لوفاته في المدينة كمطر في ابن احتالامام الذين روواعنه مشروعة هذه السنة نفقها وعملا حاضرون لوفاته في المدينة كمطر في ابن احتالامام الذين روواعنه مشروعة هذه السنة نفقها وعملا حاضرون لوفاته في المدينة كمطر في ابن احتالامام الذي روواعنه مشروعة هذه السنة نفقها وعملا حاضرون لوفاته في المدينة كمطر في ابن احتالامام الذين روواعنه مشروعة هذه السنة نفقها وعملا حاضرون لوفاته في المدينة كمطر في ابن احتالامام

نفسه وابنالماجشون وابننافع وغيرهم وابننافع هوالذى صار مفتىالمدينة بعدمالكوقد سحبه أربعين سنة وقيل لمالك لمن هذا الامر بعدك قال لابن نافع وهؤلاء المذكورون وغيرهم قدمنا رواياتهم انهاعن مالك فتبين بهذا رجوع مالك عن السدل الذى هوظاهر رواية ابن القاسم على فرض مافرضناه والعمل على مارواه أهل بلده الى وفائه رضى الله تعالى عنه وفى تبصرة ابن فرحون اذاكانت المسئلة ذات أقوال اوروايات فالفتوى والحكم لقول مالك المرجوع اليه وقد تقدم قول حافظ المغرب وقرة عين المذهب ابن عبدالبرلم يزل مالك بقبض حتى لقى الله تعمالى وأظن بهدا المبحث انفصل كل وهم وبتنوع المذاكرات نزول العوارض التي نوقف الفهم المكلامه ( وأقول ) لانسلم دعواه ان جميع اصحاب مالك رووا عنه مشروعية سنةالقبض الاابن القاسم روى عنه كراهتها لماعلمت من قول ابن الحاجب فى مختصره وفى سدل يديه أوقبض البسرى تحت صدره ثالثها لابأس به في النافلة وكرهه فى الفريضة ورابعها تأويلها بالاعباد وخامسهـــا روى أشهب اباحتهما خليل فى التوضيح الجواز فيهما اى فى الفـرض والنفلرو اءالعراقيون من اصحاب مالك عنه والتفصيل هو مذهب المدونة قال فيها ولايضع عنساه على يسسراه فىالفسريضة وذلك جائز فىالنسوافسل لطولالقيام قال ابنرشد وظاهرها الكراهة فى النفل الاانطال وقال غيره وظاهر الجواز فى النفل لجوازالاعتماد فيهوقوله وخامسهاروى آشهباباحة السدل والقبض فىالفرضوالنفل وهوقول مالك في الواضحة انتهى وقد مرقول حافظ المغرب ابن عبدالبرفى كتابه الـكا في باثبات سنية السدل كالقبض وكذاقول غيره منائمة المذهب فلقدبان لك من هذا انالسدل أنفق عليه مالك واصحابه ومنوافقهم واختلفوافي القبض بينالمنع والكراهة فلايسع المتورع العاقل انبرتكب مااختلف في منعه وكراهته وجوازه وبذرماانفق علىجوازه ( وأماالشبهة ) بمجرد دعوى انابنالقاسم فارق مالكافى حياته دون غيره من المدنيين كمايفيد. التأريخ المذكور فيبطلها امران (أحدهما) مام قربا من نقل الفيشي عن القاضي سند الاسكندراني من أنه أذا اختلف ألمسربون والمدنيون قدم المصربون غالبامع قول الشيخ على الاجهوري تقديم المصريين على من سواهم ظاهر لانهم اعلام المذهب لا نمنهما بن وهب وان القاسم وأشهب ومن تتبع كلام اهل المذهب فى المسائل التى وقع فيها الخلاف بين المصريين والمدنيين علم صحة مانقل عن القاضى سند الاسكندر انى من تقديم المصريين على المدنيين

غالباولاشك أن هذابنا في كون مانقله المدنيون عن مالك يكون دائمًا هوالذي رجع اليه الامام بخلاف مانقسله المصربون عنسه فانه يكون دائمها هو المرجوع عنسه كماهو مقتضى دعموى المعترض فلاتكن أسير التقليد ( الاخم الشاني ) أنهم حصروا المسائل التي رجع عنها الامام الى غيرهافي عدد معين كايعلمه من زاول قراءة كتب المذهب من شراح خليل ومجموع العلامة الامير وتحوه ولم يعدوا منها هذه المسئلة ونحوها مماخالفت فيهروا ية المدنيين عن مالك رواية المصريين عنه فلا يغر نك التمو يه على ان العلامة الشيخ محمد البناني قدنص فى حاشيته على عبد الباقى بان القول الذى رجع عنه الامام اذا جرى به العملكانارجح من القول ألذى رجع اليه الامام فني حاشية الصاوى على اقرب المسالك للعلامة الدردير عند قوله فى باب الضمان القول الذى رجع اليه مالك هوان رب الدين ليس له مطالبة الضامن الدين انسر الاخذ لرب الدين من مال المدين بانكان موسر اغير ملد ولاظالم والقول المرجوع عنمه هوان رب الدين مخير في طلب ايهما شاء من المدين أو الضامن اه ما نصه قال البناني والقول المرجوع عنه هوالذى جرى بهالعمل بفاس وهوالانسب بكون الضمان شغل ذمـةاخرى بالحق أه ولاشك فى جسريان العمسل بالسمدل كامر بيسانه ورد ما اورده المسترضعليه على تأبيد العناد \* وترجيح الفساد \* فالحيركله فىالآساع \* والشركله فىالابتداع \* اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنـا فيمن عافيت واهدنا سبل السلام \* ولانفتنا اللهم في ديننا الى ان نلقاك على حسن الحتام \* والصلاة والسلام على سيدنا \* محمدوآله واصجابه الاعلام \* والحمد لله على ما اولاه \* ( وهـذا آخر ) مايسره الله تعالى الآن \*ونسأل الله كما وفقناله أن نجعله سبب اللفوز والرضوان \* وقدتجزليلة السبت الموافقة ثلاثة وعشرين خلت من شهر رجب الفرد من عام الالف والثلمائة والثمانية والعشرين \* من هجرة سيدنا محمد صلى الله تعمالي عليمه وسملم وعلى آله

## يقول الراجي من ربه نيل الاماني \* عبد الحيد فردوس المسكي الافغاني

قدتم بحمداللة تعالى طبع هذه الرسالة البهية ذات التحقيقات البديعة المرضية المسهاة بالقول الفصل فى تأييد سنة السدل على مذهب امام دار الهجرة النبوية الامام مالك بن انس رضى الله تعالى عنه لمؤلفها العالم العلامة والامام القدوة الفهامة الاستاذ الكامل الشيخ محمدعابد مفتى المالكية حالا عكة المحميه ادامالله النفع به و بعلومه آمين في مطبعة النرقي الماجديه السكائنة عكة المحمية بحسارة القراره بالموضع المعروف منها بالفلق لصاحبها الشيخ محمدماجد افندى الكردى المسكى وقدطبعت على ذمة المذكور ضاعف الله لنسا وله ألأجور فىأيام سلطان البرين والبحرين خادم الحرمين الشريفين مولانا السلطان ( محمد رشادخان) الحامس اللهم انصره نصرا تعز به الدين ووفقه ووزراءه وسائر رجاله لماتحبه وترضاه آمين وكان ختام طبعه وعاموضعه فى العاشرمن شهر رمضان المبارك منعام التاسع والمشرين والثليائه والالف من هجرة من خلقه الله على أكمل وصف صلى الله عليه وعلى

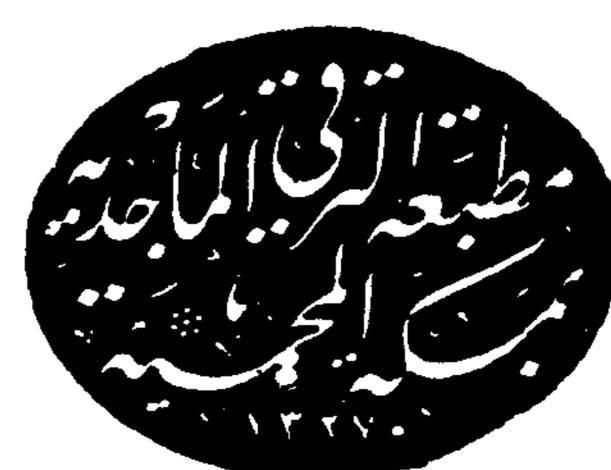